العادي والفالات ني معاني الحروف و الأيات

> العق و المنظوم فيما تحوتها محروف من الخواص ولعث أوم

الشِّيخِ الأُكْبَرُ مُحْيَى لِدِّين مُحَدَّرَنْ عَلِيثِ بِنْ مُحَدَّرُ لُحِدُرُ ابن عرب تطایی الحایمی المتوفى ١٣٨ هسنة

تحقيق وتقديم مركعير الفرّق اح





دارالكنب العلمية

# تنبیاح <sup>(ا</sup>لقارئیر) (امذا (الکتاب

الكتاب الأول

وهو المبادي والغايات في معاني الحروف والآيات منحول على الشيخ الأكبر ابن عربي

وأما الرسالة الثانية

العقد المنظوم فيما تحويه الحروف من الخواص والعلوم هي للشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي

باحث علوم الشيخ الأاكبر

#### Title: AL-MABĀDI WAL-ĞĀYĀT FĪ MA®ĀNI AL-HURŪF WAL-ÑYĀT

Followed by AL-ʿIQD AL-MANZŪM FĪMĀ
TAḤWĪH AL-ḤURŪF MIN AL-ḤAWĀŞ WAL-ʿULŪM
(two books about the particularities
of the letters and the Coranic Verses)

Author: Muḥyiddin Ibn <sup>c</sup>Arabi

Editor: Sacīd Abdul-Fattāḥ

Publisher: Dar Al-kotob Al-Ilmiyah

**Pages**: 296

Year: 2006

Printed in: Lebanon

Edition: 1st

الكتاب:المبادي والفايات في معاني الحروف والآيات ويليه العقد المنظوم فيما تحويه الحروف من الخواص والعلوم

المؤلف: محيي الدين ابن عربي

المحقق: سعيد عبد الفتاح

الناشر: دار الكتب العلميسة \_ بيروت

عدد الصفحات: 296

سنة الطباعة: 2006م

بلد الطباعة: لينيان

الطبعة: الأولى



متنفودات كمت بقليث بينون



جمیع الحقوق محفوظــة Copyright All rights reserved Tous droits réservés

جميسع حقسوق الملكيسسة الادبيسسة والفنيسسسة محفوظ

لــــدار الكتــب العلميــة بـيروت ـ لبــنان ويحظر طبع أو تصويـر أو ترجمـة أو إعادة تنضيـد الكتاب كامـلاً أو مجـزاً أو تسجيله على أشـرطة كاسـيت أو إدخـاله على الكمبيوتــر أو برمجتــه على اسـطوانات ضوئيـة إلا بعوافــة الناشــر خطيــاً.

#### Exclusive rights by ©

Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beirut -

No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

Tous droits exclusivement réservés à © Dar Al-Kotob Al-Ilmivah Beyrouth - iban

Toute représentation, édition, traduction ou reproduction même partielle, par tous procédés, en tous pays, faite sans autorisation préalable signée par l'éditeur est illicite et exposerait le contrevenant à des poursuites judiciaires.

الطيعـة الأولى ٢٠٠٦ م ، ١٤٢٧ هـ



Mohamad Ali Baydoun Publications Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah

هاتف وفساكس: ۱۶۱۲۹۰ - ۱۳۱۱۲۹ (۲۱۱۱)

فسرع عرمون، القيسسة، ميسسنى دار الكتب العلميسسة Aramoun Branch - Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Bldg.

ص ب: ۹۱۲۹ – ۱۱ بیروت – لبنان ریاض الصلح – بیروت ۲۲۹۰ ۲۱۰۷ مالف:۱۱ / ۱۲۱ ما ۸۰۱۸۱ مالف: فساکس:۸۹۱۱ م ۸۰۱۸۱۳

http://www.al-ilmiyah.com e-mail: sales@al-ilmiyah.com info@al-ilmiyah.com baydoun@al-ilmiyah.com

المناحرين والغايات في مع الى الحروف والآيات الغِقت المنظوم في التحويه المحروف من النحواة ولعث أوم الملاهب الكفائ الشيخ الأكبرمحى لترن محميرتن علجيث بن محتربس أحمد

ابق عرّب لطابي الحاتي المتوفى ٢٢٨ هسنة

تحقيق وتقديم مرتعير الفرق اح



## نسخة الكتاب الخطية من كتاب المبادى والغايات في معانى الحروف والآيات

اعتمدت فى تحقيقى لهذا الكتاب على نسخة خطية واحدة، وهى نسخة خاصة لدى الأخ الصديق «محمود أنور» وهى نسخة جميلة لها تميزات خاصة بها تامة كاملة وتبدو تفاصيلها كالتالى

\* صفحة الغلاف مكتوب عليها بخط جميل مقلوب على طريقة الهرم المقلوب.

\* أسفل هذا العنوان كتب الآتى: وقد رتبته على ثلاث مطالع، قال صاحب الوشى المصون والدر المكنون فى معرفة الخط بين الكاف والنون: من أراد حل رموز كتابى فعليه بكتاب المبادى والغايات لابن عربى (رحمه الله تعالى) آمين.

\* ثم أسفل هذا الكلام كتب بيتان من الشعر

\* والصفحة الأولى حلّيت ببرواز جميل يبدو مذهبًا، لأننا نعتمد على صورة لهذه النسخة.

- $\star$  مقاس الصفحة: ٥,٤,٥ سم.
- \* مسطرة الصفحة: ٢٣ سطرًا في الصفحة.
- \* وعدد الكلمات في السطر من ١ ١٣ كلمة.
- \* المسطرة مستمرة بمقاس واحد طوال الكتاب وبدون عناوين في المنتصف أو عناوين فصول بالرغم من وجود هذه العناوين ولكنها بنفس حجم الكتابة العادية.
- \* توجد تصحيحات واستدراكات وربما مقابلات على النسخة بالهوامش الأيمن والأيسر للكتاب.
  - \* نفس سمك القلم مكتوبه جميع الكتاب إلا قليل جدا بل ونادر.
    - \* تاريخ النسخ آخر الكتاب سنة ٣ ١٣ هـ.
  - \* اسم الناسخ موضح بنهاية النسخة وهو حسنين شمس كما هو موضح بخطه.

#### \* مكتوب في نهاية النسخة الآتي:

تم الكتاب بإذن الله الملك الوهاب وهو المسمى بكتاب المبادى والغايات فى معانى الحروف تصنيف العارف بالله تعالى سيدى محيى الدين بن العربى الحاتمى الطائى نفعنا الله به وبعلومه فى الدارين، وكان فراغه فى يوم الجمعة المبارك الموافق ٢٣ خلت من شهر رمضان سنة ٣ ١٣ على يد كاتبه الفقير إلى الله تعالى حسنين شمس غفر له آمين.

- \* انظر المرفقات من مخطوطات الكتاب.
- \* هذه النسخة جيدة وتكفى للاعتماد عليها

#### النسخة الخطية لرسالة

#### العقد المنظوم في ما تحويه الحروف من الاسرار والعلوم

اعتمدت فى تحقيقى للرسالة الثانية فى هذا الكتاب وهى رسالة (العقد المنظوم. .) على نسخة ورقية من مكتبة طلعت باشا الموجودة بدار الكتب المصرية، وهذه الرسالة تقع ضمن مجموع رقم ٢٧٧ مجاميع طلعت ميكروفيلم رقم (٩٦٨٩) وتقع هذه الرسالة فى الصفحات ما بين (٩٨ ٤١) وتفاصيلها كالتالى

- \* تقع هذه الرسالة في ١٦ صفحة فقط.
  - \* مكتوبة بخط معتاد.
- \* عناوين الفصول مكتوبة بقلم سميك.
- \* كذلك بعض الحروف المفردة بقلم سميك.
- \* مسطرة الرسالة كلها ١٩ سطرًا في الصفحة الواحدة.
- \* عدد الكلمات في السطر الواحد من ١٢ كلمة عـدا الصفحات التي بها ذكر لمفردات الحروف والكلام عن الأبراج الفلكية.
  - \* غلاف الرسالة مكتوب بقلم خفيف
- \* الصفحة الأخيرة من الرسالة مكتوب بها نهاية الرسالة على النحو التالى: تمت الرسالة بحمد الله وعونه وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وسلم بتاريخ صبيحة يوم الأحد سادس شهر الله المحرم الحرام عام ١٨٧٤هـ.

\* الرسالة خالية من ذكر الأعلام والأماكن والشعر وغير ذلك، لأن مهمتها الحرف فلكيا.

\* الرسالة المرفقة في نهاية هذه الصفحة الأخيرة هي رسالة الباء لابن عربي كتب عنوانها بقلم مختلف وبقية الرسالة كتبت بقلم أندلسي مختلف.

\* انظر صور المخطوط المرفقة.

#### منهج الكتاب:

اعتمد المؤلف في هذا الكتاب على ثـ لاثة مطالع، كما قال في غلاف الكتاب، ثم تحرك بدقة داخل التفاصيل من خـ لال فصل أو اثنين فقط داخل كل مطلع، وألزم نفسه ببيان أهمية كل مطلع وتفاصيله.

فالمطلع الأول: فيه معانى الحروف، وفيه معانى أسمائها أيضًا.

والمطلع الثاني: في الأعداد، وفيه بيان مراتب الحروف ومنشأ الرتب.

والمطلع الثالث: فيه الكلام عن الحروف التي تحدث عن مراتبها في المطلع الثاني كشفا ومظهرها عيانا ومراتب أحوال أهل المكاشفات في مثلها وصورها في رتب العوالم على ما يحيط بجوامع الأمر

ثم خاتمة موسعة للكتاب أبان فيها عن ذكر مواقع ما اختص من هذه الحروف للإنزال والخطاب به في القرآن.

وبيان رتب الكشف، وهـو كشـف عـامى، وكـشف خـاص، وفكرة الألوان فى الكشف والمراثى.

ونظرًا لاحتياج القارئ إلى كثير من التفاصيل لاستكمال مفاهيمه لهذا النوع من الكتابة، قدمنا رسالة أخرى لابن عربى فى نفس الموضوع وهى رسالة: (العقد المنظوم فيما تحويه الحروف من الأسرار والعلوم) وهى رسالة صغيرة الحجم لكنها كبيرة القيمة والمعنى تقع فى اثنين وعشرين فصلاً كل فصل يقع فى صفحة أو صفحتين تقريبًا لكنها فصول لها من الأهمية بمكان، وكأنها جاءت استكمالاً لما يمكن أن يفتقده هذا الكتاب، ولكى تتم كثير من المعانى التى ربما يسأل عنها كثير من الناس.

ثم صنعنا ملحقًا خاصًا في معرفة مراتب الحروف بتفاصيل أخرى وتوضيحات أخرى يحتاجها القارئ، اقتطفناه من كتاب الفتوحات المكية له أيضًا، وهو الباب الثاني أخذنا منه مراتب الحروف والحركات على ثلاثة فصول، وقد قمنا بتبيين بعض الإشارات لهذه المعانى.

أردنا بهذا أن نضع أمام القارئ موضوع الحروف كاملا أو شبه كامل تقريبا يستنبط منه فهمه ووعيه ويستكمل به رؤيته الخاصة للمنن الإلهية على خلقه، وسوف يسعد القارئ بهذا العمل الكبير أيما سعادة كما سعدت أنا بالعمل فيه.

#### منهج التحقيق:

يعد هذا الكتاب: (المبادى والغايات في معانى الحروف والآيات) من أهم الكتب في التراث الصوفى كله، وفي تراث ابن عربى بوجه خاص لما له من قدرة على الكلام كشفًا عن بعض أسرار الحروف وما تحويه من قيم ورتب ومعان.

كان المخطوط متداخلاً كما هو واضح في الصور المرفقة وكما وصفناه في الكلام على نسخة الكتاب الخطية، وقد قمنا بنسخ الكتاب بينا ما فيه من الألفاظ، وضبطنا ما فيه من كلمات وحققنا المراد من توضيح الاحتياجات اللازمة لإتمام ظهور المعاني كما هو المرجو بعلامات الترقيم اللازمة والتفقير والتقسيم المفضى إلى إظهار ضرورة النص، ثم بعد ذلك قمنا بتخريج الآيات القرآنية، وكذلك تخريج الأحاديث النبوية، والقدسية، والأعلام، وشرح لعدد من المعاني والفقرات، ثم أرفقنا بالكتاب رسالة (العقد المنظوم في ما تحويه الحروف من الأسرار والعلوم) لابن عربي أيضًا، وهي رسالة صغيرة تقع في اثنين وعشرين فصلاً فقط كل فصل فيها لا يزيد عن صفحة أو صفحتين تقريبًا بل إن بعض الفصول يصل إلى نصف صفحة، وبالرغم من صغرها إلا أنها تفيد كثيرًا جداً في إتمام بعض المعاني التي ربما افتقدها الكتاب الأول، وتعتبر هذه الرسالة استكمال هذا التمام اللازم لمعاني الحروف وجملتها

وقد قمنا بالكلام على هذه الرسالة بعد الكلام على نسخة الكتاب الأه ل وأرفقنا صورا لمخطوط الكتاب هناك أيضًا، مع صور المخطوطات، وقدمنا بعد ذلك مجموعة من الفهارس التى يحتاج إليها التحقيق العلمى الحديث تتلخص فى الآتى:

١- فهرس الآيات القرآنية. ٢- فهرس الأحاديث.

٣- فهرس الأشعار. ٤- فهرس الأعلام.

٥- فهرس مصادر التحقيق. ٢- فهرس محتوى الكتاب.

وأخيرًا أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم وتحقيق هذا النص البديع للأثمة العلماء سيدى محيى الدين بن عربي، والمرجو ابتغاء وجه الله.

عسى أن يمن علينا بهذا، وله الفضل والمنة

(المحقق) سعيد عبد الفتاح غرة شهر رمضان المعظم أكتوبر ١٤٢٥هـ ٢٠٠٤ صور ونماذج لمخطوطات الكتاب المبادى والغايات والعقد المنظوم معا



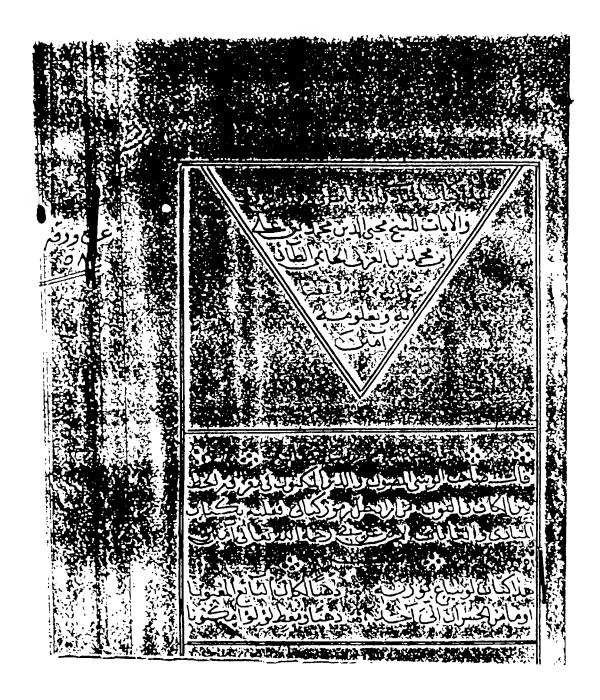

صفحة الغلاف لمخطوط المبادى والغايات

نست مرسد لوهم المحتمرة منى سعوب بدياميده موصوروم جديد لنهورس وووالمطام سموس عدر بلاق في فلوات مدايه و في بروا وصلى الله على المرابع المعلى المعالي ما على المعلى الهد المنهوم بعس ماعوية الخروف مرالحوام والعلوم وهيداعالم الالعه عربيد ودرعل لعواج كارميل من العدر الى المحود و دوان المرحم مه الاست و و لمكريما هومش السرع حقيم الاستاع مربعود المعدارف وتعلى العدم بم وكدلك العدم معلو إلايه والمشد الأجد المفيه علاف أنجال فأن لمحالت لعسب وألأمو دا استو مانييوعب المشبه فرالمجاك سداءع وحييه ولوفا وعبوهد سلك الحناس كثها بدمه يحدتها علوار تدرا امدار جيده توم وعرفه توهر مرعرفه على لخعيقيه فهوا لعارف الكامار ومرجهده فهونكما هدر فجعهات اسيمارانعوابد المتهورجب سلمان معارضد المحدب معرشلل العصريه وفوتها والحركه الطسعية فاسأل معد مزينع المؤيرها بكوره يوهامع و الانعاس بمسهاع الله تعالى واستعرفا درواا فلعل على أللديد اودواأعارم ببطرحاصيد العباطس كالنوما ذلالمت به وعبه فعما التوم الدرم الله تعالى وماسك للحديدا ودرمي لله وهداللعم عهد واسال فعاما بطولة فيره عدسا واعلمال الاسا كملعلفها الله تعالم اقتصب مالوجود حواص عجب مهاما بعلي و و ا، ١١١ .م. ا كالزمريف البعسول الأفاع من البعصار وكالرارباء الديعية

سوريد المسام خنتي سهوم مصوب ومبلائه سواسه وبعي إلا هجي رعه لمهاد في معلوب من علامصي والمبادف الوادوه فالأحمد عددا هواري مغبوب ويطواي للووف هج الهوافان للبلج في العالد جنا فاعلم والب مساور والروب فسأحنطم مراحد فاحده والمرجمة المحود شاجبه عددا بمارويم لاس والم تتعلوب والألحبيرم، للمستبلة عدد دارسه في سلعه سعيده واستندميد ساو خص لدي طارح باسير معنى بآاله بعالى و سيروادالسعمار واستصرت موصلات الأساريفوف الولما الاسال على والمدى وهي مسم المووف منعوا الالف والدائب والدائب المعمد والرأا من ي لون ويام الالف واستقل في لمعاسلال عنه جروب ستعب ندنويه فأريبا الانسال العلبي فأنهاأ فطع في أمعاصالات فاسر له سال عمهامع معمل - سباراد فصلاد عد فیجا والمروجاك فانكأب سهلاسمية طمعال فالوقع المررف رطام بالسبطعت وللجاره فابها مكرم البحسل ويوبدالكرم بلرثأ ومبادره الى تما الاحدواد اأرد مسه مماللهامه سعور المسر ى دلك المطي مصلح تحد عنوا لك يجب السرعة والسرود بالرعلي واستعرا للروف الجارة والماسد وادا اردسسان بعوف ماضطرا مصيلم على المرالي وسيساكا المناس وسالك عالمه فالإمر - يهم القبعة أول أب على وديته ما مبعد عصى الشهاية

رس حس ۱۵ سری هوسه و سریده عوون و ۱۵ ب و موده سه فی حروب به می مورون او ۱۵ ب و موده سه فی حروب به می مورون او ۱۵ ب و موده سه فی حروب بیم و ۱۵ ب موسه فی حروب بیم و ۱۵ ب موسه فی حروب بیم و ۱۵ به می مورود او ۱۵ به می حروب بیم و ۱۵ به می مورود او ایم و سیم ایم او ایم و ایم و سیم ایم ایم و ۱۵ به و سیم ایم ایم و ۱۵ به و سیم ایم ایم و ۱۵ به و و ۱۵ به

من رب عدد وعوب مل المؤه أو معلى المؤه أو معلى عدد معلى عدد معلى عدد معلى عدد معلى عدد معلى المؤه أو معلى عدد معلى المؤهد المؤهد معلى المؤهد المؤهد

عربه بسامه و فتي مرد فلسد و دو و مرد و من المحد و من المحد و من المحد ال

المناحري والغابات في مع المناحروف والأياث تاليفك المناخ لأكبر مخيل لدين محدّ بن عليث بن محدّ بن عمد بن عمد بن عمد بن عمد بن عمد بن عمد بن محدّ بن عمد بن عم

الشيخ الأكبَرمخي لتين محمّرَبن عليث بن محمّرَ سن أحمرُ الشيخ الأكبَرمخي لتين محمّرَ بن محمّرَ بن محمّرَ بن محمد التق عرَ فجيث لطا بي الحاتي المتعافظ المتعا

تحقیق کے تیر کی لفت تیا مے مقدمة المؤلف \_\_\_\_\_\_مقدمة المؤلف \_\_\_\_\_

هذا كتاب المبادى والغايات في معانى الحروف والآيات للشيخ محيى الدين محمد بن على ابن محمد بن العربى الحاتمى الطائى رضى الله عنه ونفعنا به وبعلومه آمين

وقد رتبته على ثلاثة مطالع قال صاحب [الوشى المصون والدر المكنون فى معرفة الخط بين الكاف والنون] من أراد حلّ رموز كتابى (١) فعليه بكتاب المبادى والغايات لابن عربى رحمه الله تعالى آمين

هذا كـــــــاب لو يباع بوزنه ذهبًا لكان البائع المغبونا أو ما من الخسران أنى آخذ ذهبًا ومــعط لؤلؤاً مكنونا

(١) ذكر حاجى خليفة عن كتاب «الوشى المصون واللؤلؤ المكنون في علم الخط الذي بين الكاف والنون» عنوان الكتاب وقال: إنه لأحمد بن محمد ألفه للملك المظفر، أوله:

الحمد لله المنفرد في الأزل بكلمة «كن. .» إلخ وهو متضمن علم الجفر والحروف.

ذكر فيه ستمائة علم وثلاثة وعشرين علمًا

انظر: كشف الظنون في أسامي الكتب والفنون ٢/ ٢٠١٢.

# بسبالتدالرحم الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، يا مولاى يا دائم يا مولاى يا واحد يا على

قال الأستاذ العارف بالله تعالى، والمرشد إليه، محيى الدين محمد بن على بن محمد بن العربى الحاتمى الطائى وطي آمين آمين: الحمد لله فاتح المبهمات، ومفصل المحكمات، ومنزل الآيات البينات.

والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله مبين الآيات المتشابهات، وعلى آله، ومن اشتاق إليه من إخوانه ممن هو من بعده آت.

أمًّا بعد فإن مبادئ الأمور فواتح بركاتها الحروف، وأواخرها منال ثمراتها، ومرمى غاياتها، وتحقق الآخر بالأول، والأول بالآخر مجموع ختامها، ومطلع أحديتها ووضوح آياتها

وإنه لما كان أول متعلم ليسترقى به فى رتب العلم بالرقوم والآيات والحكم المنظمات تحفظ الحروف ليتوصل بحفظها إلى تعلم الكلم التى تألفت منها، ثم تحفظ الكلم ليتوصل بحفظها إلى تعلم الكلام الذى ينتظم من الكلم، فإذا انتهت الرتب الثلاث فى التحفظ ومجموعها هو علم الرواية، فعند ذلك يجب العود بالتفهم تدليا إلى مبدأ ما وقع منه التدرج بالتحفظ والتعلم ترقيا، فيسهتدى لذلك من اصطفى من علماء التعلم والرواية، فيحاول له جمع الهمة وإبرام العزيمة فى تفهيم الكلام المنتظم.

كما قال عليه السلام: (ليس عندنا إلاَّ كتاب الله، ما في هذه الصحيفة)(١)، يعني:

<sup>(</sup>١) حديث: (ليس عندنا إلا كتاب الله...):

حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبرهيم التيمى عن أبيه عن على تؤلي قال: (ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة) عن النبي علي المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا، من أحدث فيها حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل، وقال: ذمة المسلمين واحدة فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن تولى قومًا بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل، انظر صحيح البخارى:

من أحكام العقول والديات إلاَّ فهمًا يـؤتيه الله في كتابه، وقال تعالى: ﴿ مَا فَرطْنَا في الْكتاب من شيء ﴾ (الأنعام: ٣٨).

فما من علم إلاَّ وهـو مخبوءٌ في كتـاب الله تعالى، ولا يُحاط به إلاّ بما شـاء ممّا يؤتيه من فهمه وعلمه.

وورد عن النبى عالي أنه قال: (لكل آية من القرآن ظهر وبطن إلى سبعة أبطن)(١) فإذا حصل من فهم الكلام المنتظم على تفصيله ما شاء الله ترقى الفاهم منه إلى تفهم الكلام المفردات على مقدار ما يجمعه علم اللغة من ذلك التفصيل، ويفرده من جوامعه، وهو علم الأسماء أى: علم الاشتقاق، ثم يتدلى من قاب قوسه إلى فهم الحروف بما هى عليه من جمعها لمعانى الكلم، وإحاطتها بحدودها، فعند ذلك ينتهى فهمه باطنًا إلى مبدأ حفظه ظاهرًا، ويبدأ له مطلع الختم، وتتفصح له العجمة، ويفتح له باب الفتح المبين الذي خص به آل محمد عالي والعلم الذي محمد عالي التحمة الإنجار، والاقتداء بالرسوم والآثار على حكم الإيمان والتصديق، وربض تلك المدينة، والظاهر من آيتها، والعلم بمعانى الحروف، ومواقعها من الوجود

۲/ ۱۲۱ الحدیث رقم (۱۷۷۱) والبیه فی السنن الکبری ۲/ ۱۸۱ والترمذی فی
 السنن: ۶/ ۲۳۸

(١) حديث (لكل آية من القرآن ظهر وبطن...):

الحديث: عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عَيْرَا (أنزل القرآن على سبعة أحرف لكل آية من القرآن ظهر وبطن، ولكل حد ومطلع)

انظر التمهيد لابن عبد البر ٨/ ٢٨٢ وصحيح آبن حبان ١/ ٢٧٦ الحديث رقم (٧٥) انظر الهيثمي موارد الظمآن ١/ ٤٤ الحديث رقم (١٧٨١)

معتصر المختصر ٢/ ١٨٦ والبزار في مسنده: ٥/ ٤٤٢

(٢) حديث: (أنا مدينة العلم وعلى بابها):

رواه الحاكم في المستدرك، والطبراني في الكبير، وأبو الشيخ في السُنَّة، وغيرهم كلهم عن ابن عباس ريشي

ورواه الترمذي، وأبو نعيم، وغيرهما عن على فطي بلفظ: أن النبي عَلَيْكُم قال: (أنا دار الحكمة وعملي بابها) وقال الترمذي: منكر وقال البخارى: ليس له وجمه صحيح وقال الحاكم في الحديث الأول إنه صحيح الإسناد

انظر العجلونى كشف الخفاء مع ذكر تفاصيل كثيرة حول طرق الروايات. . ١/ ٣ ٢ الحديث رقم (٦١٨).

من النوافل التي غـايتها المـحبة من الله تعـالي إلى ما وراء ذلك ممـا لا يعلمه إلاَّ الله تعالى

واعلم أن لظاهر تفصيل الكلام المسموع من جميع الكائن، أى القرآن الذى هو مسموع يطابق كَلمًا في الوجود المشهود تطابق صادق وآية ظاهرة

وكذلك لظاهر مفردات الكلم من الكائن المشهود آية جامعة ومطابقات حاضرة

وكذلك في الرتبة الثالثة لظاهر الحروف المسموعة أيضًا إحاطات من ملحظ البصيرة، وروى: لقلب الكائن المشهود، وكما أن لكل آية من الكتاب ظهر وبطن إلى سبعة أبطن فلذلك الكائن المشهود عالم ظاهر، وعالم باطن، إلى ما يطابق عدد المسموع.

وكذلك أيضًا للحواس من السمع والبصر رُتَبُ إدراك موزعة على تلك المفهومات والعوالم، فما كان مما وراء رُتَب المحسوسات من معنى المسموع وغيره عزّة كان رتبة فهم.

وما كان وراء ظاهر المحسوس كان رتبة كشف في مرآة أو سماع خطاب منه. وكذلك ما وراء ظاهر سائرها وأعلاها أبطنها إلى غاية الكشف السابع الجامع المحيط الخاص مطلعه بمحمد وآله.

\_ فما كان من الفهم أو الكشف جامعًا محيطًا كان فهمًا أو كشفًا محمديًّا

\_ وما كان من الكشف مقتطعا مختصاً بموطن، وطريق، ومسلك، ومرقى، ومنزل، من كلية عالم فهو كشف جزئى يستئمر (١) عن عمل جزئى متلقى عن علم جزئى منسوب لمرب من ذى علم أو سلوك عن يد شيخ صاحب قدم وعلم ذى علم بمسلكه، وطريقه ومنازل أتباعه.

ـ ومنه ما ورد عنه عَلَيْكُم (علماء أمتى كأنبياء بني إسرائيل)(٢)

<sup>(</sup>١) في نسخة المخطوط (مستنتير) هكذا ومصححة بالهامش استدراكًا، وليس مقابلهُ

<sup>(</sup>٢) حديث: (علماء أمتى كأنبياء بنى إسرائيل)

قال السيوطى فى الدرر: لا أصل له، وقال فى المقاصد شيخنا يعنى ابن حجر لا أصل له، وقبله الدميرى والزركشى وزاد بعضهم ولا يعرف فى كتاب معتبر، وقد مضى فى أكرموا حملة القرآن كاد حملة القرآن أن يكونوا أنبياء إلا أنهم لا يوحى إليهم، ولأبى نعيم بسند ضعيف عن ابن عباس رفعه: أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم والجهاد. انتهى. وأنكره أيضًا الشيخ

واعلم أنه لا يفتح عن عين كشف لسالك إلاَّ بمقدار مطابقتها بعلم أستاذه، وشيخه، وقدوته.

وكذلك الأستاذ والشيخ إن كان له حظ من كشف فلا يزيد على مقدار حظه من العلم الناشئ ذلك الكشف عن منبعثه حتى إن الأستاذ والشيخ الذى لا باطن علم له، ولا يرشد علم له علمه على تحفظ رسوم عمل بها وداوم عليها فلا شيخ له من عالم الكشف، ولا لمن اقتدى به باب، ولا يلوح له منه بارق، ومتى ذكر له شيء من الكشف أو خوطب بروح من الفهم أو أظهر على شيء من الخوارق عد ذلك الكشف جنونًا، والخوارق سحرًا، وما يقرع سمعه من خطاب الفهم الذى لا يدركه كفرًا وابتداعًا لأنه لا يعلم مواقع ذلك، ومطلعاته من الكتاب العزيز، والخلق المحمدى، والعلم الإحاطى العلوى.

يذكر عن بعض المربين المراعين حاله على المثابرة على ظاهر أعمال البر والنسك الاقتدائى، فأشفق له لما رأى من جموده وعدم إثمار علمه، ففاوضه فى شىء من ذلك، فأنكر مراده، فجاهره بشىء من الخوارق، فجعل ذلك الرجل الناسك يقول تبرمًا بما رآه: ﴿ مَا جَنْتُم بِهِ السَحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطُلُهُ ﴾ (يونس: ٨١).

قال الشيخ: فعلمت أن مراد الله منه ذلك فتركته وانصرفت، فتحقق بهذا أن مجالى الحروف، وفهم مواقعها لما كان من خواص محمد علين لأنه ثمرات الاعمال (۱)، فكشف عوالمها ممّا يختص به أمّة محمد علين أله أن ثمرات الاعمال لكل أمّة لا يزيد على مضمون علم نبيها، وما من نبى له رتبة في العلم تتبعه أمته على حظ من القدوة والأسوة ممن قصّه الله على نبية، وممن لم يقصصه إلا وله في أمّة محمد علين مثل

إبراهيم الناجى وألف فى ذلك جزءًا، وقال النجم: وممن نقله جازمًا بأنه حديث الفخر الرازى وموفق الدين بن قدامة والأسنوى والبارزى واليافعى وأشار إلى التفتازانى وفتح الدين الشهيد وأبو بكر الموصلى والسيوطى فى الخصائص وله شواهد ذكرتها فى حسن التنبيه لما ورد فى التشبيه. انتهى. وقد يؤيده أنه الواقع كشف الخفاء ٢/ ٨٣ الحديث رقم (١٧٤٤) وانظر المناوى: فيض القدير ٤/ ٣٨٤

<sup>(</sup>۱) وهنا يتضح لنا أن فهم هذا العلم، ومحاولة الاقتراب منه بروح نورانية، وهمة عالية تطمع فى مجالى القرب يكون من ثمرتها فهم هذا العلم فهمًا صحيحًا لا فهمًا سقيمًا على طريقة أصحاب النفوس السوداء الخبيثة، لأن فهم الحروف على مراد أهل الله نور، لكن عمل أصحاب النفوس الخبيثة ظلمة (المحقق).

ينزل في علمه واتباعه من أمّة محمد على منزلة ذلك النبى وأمته من الأولين، يعلم ذلك بنور العلم المقتضى لقصد جمع تفصيل الست في واحد السبع الذي من بعض مطالعه علم الوقائع والملاحم، ومعرفة تواريخ الكائنات المترقبات التي يشاهدها المطلع على حكم الإحاطة جمعًا في الآن الواحد، ولا يشاهدها دون هذه المرتبة إلا شيئًا فشيئًا بطول الأزمنة إلى ما يترتب في يوم البرزخ، فالجزاء، فالخلود، فالأبد.

#### ومن إشاراته:

لو كُشف الغطاء ما ازددت يقينا<sup>(١)</sup>

واعلم أنه كما للحروف معان في الفهم، ومثلاً في الكشف، فلها رُتَب في التعالى والتنزل، منها نشأت الأعداد، وعن استبطان بعضها في بعض ظهر التضعيف في الأزواج منها والأفراد حتى كمل بكمالها رتب العدد الثلاث (٢)، وحدودها الأربعة، فلذلك يترتب القول في الحروف، في هذه اللمحة على ثلاثة مطالع ومنازل، فقيل فيها بعون الله والتأييد بروح منه: هذه لمحة في تنزيل معنى الحروف موضحة بنور الله، وتعليمه لما استعجم من معانيها، ورتب أعدادها، ومنال (٣) أحوال أهل المكاشفات فيها، والإشارة إلى شأن الرواة عنهم من الانتفاع بطرف من تسبيبها، على حكم بعض عوالمها:

<sup>(</sup>١) هذه عبارة تـرددت، ولكن المعروف أنها من أقـوال أمير المؤمنين (سـيدنا على بن أبى طالب) (كرَّم الله وجهّه) (المحقق).

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش المخطوط (أ):

<sup>(</sup>رتبها: آحاد، عشرات، مئات)

<sup>(</sup>حدودها: الواحد، العشرون، والمائة، والألف) اهـ.

وهو تعليق تفسيري من الناسخ كما هو واضح على الرتب الثلاث والحدود الأربعة. (المحقق).

<sup>(</sup>٣) في نسخة المخطوط: (ومراتب).

والتصحيح من الهامش.

### المطلع الأول:

#### في المعانــــي

اعلم أن للحروف جوامع وحدود، لما يتفصل معناه في الكلم، والكلم جوامع وأفراد، لما يتفصل معناه في الكلام، والكلام على مقتضى تفصيله وبيانه، والكلم على مضمونه جمعها وإفرادها والحروف على موجب إحاطتها، وخفى مواقعها محاذا (١) لجميع ذلك في رتبة الثلاث في الأسماع حذو الوجود كله على مواقعها منه في الأعيان بدأ لبدء، وتمامًا لتمام، ووصلة لوصلة، وجامعًا لجامع، ومفصلاً لمفصل، وأعلى لأعلى، وأدنى لأدنى.

فإن الكلام مثلا فيما حواه خلق آدم من أمر زوجه، وخلق نفسه، وطباع جسمه على ما لا ينحصر من تفصيل ذاته منحصر كل ذلك بمنزلة الكلام، ومجموع في مدلول اسمه وما جمعه وأفرده اسمه فداخل تحت حدود حروفه، لما يقتضيه إتمام تمام أسمائها من معنى ما يدل عليه اسم (ميم دال همزة ألف)(٢)

فلذلك يجب (٣) انتهاء التفهم إلى معانى الحروف، وتفسير أسمائها، ولحظ مواقعها من الوجود.

- \_ فالخطاب بالكلام متنزل إلى أدنى رُتَب البيان.
  - ـ والخطاب بالكلم أخفى منه، وأجمع.

<sup>(</sup>١) في نسخة المخطوط: (يحاذي).

والتصحيح مستدرك على الهامش

<sup>(</sup>٢) وهو مكونات اسم (آدم) (عليه السلام)

<sup>(</sup>٣) في الأصل المخطوط: (تمت) والتصحيح مستدرك من الهامش.

<sup>(</sup>٤) في نسخة المخطوط (من) والتصحيح من الهامش.

وكما يتعلم مدلولات الكلم بأن يشار إلى ما وقع منها في العيان ويلمح ما تحقق منها في الأذهان، ويطمح بالقلوب إلى ما يلحظ منها بالإيمان، فكذلك الحروف لها في العلم مدلولات مثل ألف على الله(١)، ولها من مواطن الإيمان إشارة، ولها في المعقولات والمحسوسات آيات.

(١) وقد ألّف ابن عربى كتابًا في الألف وسماه (كتاب الألف أو الأحدية) وقد نشرنا هذه الرسالة في المجلد الخامس من طبعة مؤسسة الانتشار العربي بتحقيقنا ·

#### فنذكر أولا:

#### معانى الحروف

ثم نصل ذلك بفصل نذكر فيه معانى أسمائها

واعلم أنه لمَّا كانت حدود أسمائها، التي هي الحروف، أحزاء الكلم فإن أسماء الحروف هي مسراة جميع الكلم (١)، لأنَّها تَتمَّات أجزاء ما عداها من الكلم.

معنى حرف (أوى) ومعنى ما فيها من الحركات الثلاث، ومعنى السلوك:

اعلم أن المعانى كلها على رُتبها، وحدود تفاصيلها منحصرة بين إحاطتين:

\_ إحاطة عليا باطنة: وهى أنهى ما تعنوا إليه القلوب، وتقف دون مناله العقول، ويوقف الإدراك وإن كان معقولاً، فإن منتهى مدرك ما فى الجبلات من الإدراك هو العقل، فلا يتعالى الإدراك عن موقف إلا بروح من أمر الله تعالى، أدناه الهداية والإيمان، كما أن لتنزل مدرك العقل حد أدنى هو نهاية مدرك الحواس، ولأدنى مدرك الحواس حد يقف عنده الإدراك، لا يتنزل أيضا إلا بدنو تدل من حب الله، كما لم يترق عن موقف العقل إلا بروح من أمر الله، فجوامع الحدود خمسة

- ـ حدًّان لمسافة مدرك الحواس: أدنى وأعلى.
- \_ وحدَّان لمُنفسح مدارك العقول: أعلى وأدنى.

\_ وحدًان هما: حــد إحاطة لمنتهى النهايتين من حــد علو العقل، وتنزل الحس له نفوذ في باطن مسافة الحس، ومنفسح العقل فهو حدٌّ واحد مجازًا.

للعقل غيب عن الحس إليه، المطمح والمعنى، الذي إليه يعنى

- \* إمَّا إحاطة على السوى.
- \* وإمَّا من جوامع تفصيل الوجود عُلوًّا
  - \* وإمَّا من إحاطةِ متنزلةِ دُونُوًّا

فالحدّ المحيط العلى القيم الذي له يعنى، ولا يعنو هو، وإليه يطمح ولا يطمح هو، فهو قيّم، غيبي (٢)، محيط، هو ما يعبر عنه في معنى الإحاطة على السواء.

<sup>(</sup>١) في نسخة المخطوط: (هي بمنزلة جمع الكلم) والتصحيح من الهامش أيضًا.

<sup>(</sup>٢) في نسخة المخطوط: (غني) والتصحيح مستدرك من الهامش.

حرف الآلف: وهو ما يعبر عنه في معنى الطموح إليه من جوامع مفصل الوجود عُلُواً

**حرف الواو:** وهـو ما يُعبَّـر عنه في معنى الطموح إليه من إحـاطة متنزل الوجود دُنُواً

حرف الياء: هو مطمح سائر الحروف إلى أحد هذه القيمات الثلاث العُلى هو حركاتها

- ـ فبالفتح إلى معنى الألف ومطمحه
- ـ وبالرفع إلى معنى الواو ومطلعه.
- ـ وبالخفض إلى معنى الياء وملمحه.

ولمَّا كان حرف الألف مَدِّفوت يعجز النطق عنه، كان حد ما يتعلق به نهاية العقل، ويتمكن في النطق هو مظهر الألف، ولا يكون إلاَّ بروح فتح منه، وذلك هو ما يعبر عنه حرف الهمزة.

وموجدة المنفوس الطموح إلى معالى الأمور هو حركاتها بالرفع، وهى فى جبلة نفايسها ومذكرها عند موجده شخصان وضعة فى ذاتها بفهم لائح، من أمر على لهو حركتها بالكسر وهو لباس ينقلع به وراء ما فى جبلتها، ومأخذ خطف العقل بروح من اللطف (١) إلى سواء الأمر

وإحاطته هى الحركة بالفتح، وهو مطلع الفتح المبين وغلبة الغفلة وخمود الطبع وهو يكون (٢) وقف وبطلان حياة، مطلق الحركة، وهذا للسكون الذي هو خمود هو في أدنى الدُّنو، إذ به السكون الذي هو صمود وغنى في ذات حرف الألف، فهُ ما سُكُونان:

- ـ سكون صمود على
- ۔ ـ وسکون خمود دنی

والحركات في الحروف هو ما منه الحياة في الأشياء، ولما يعبر عنه حرف الواو، والياء، مطمح، ومعنى ما يعبر عنه حرف الألف.

<sup>(</sup>١) في نسخة الأصل المخطوط: (اللفظ) والتصحيح مستدرك من الهامش.

<sup>(</sup>٢) في نسخة المخطوط. (يتكون).

- ـ فلهما بحركة الفتح محيا ومظهر
- ولهما عن حركتهما نبوة ووسيلة مرجع إلى ذات الألف على ما يظهر من آيات تصرفهما واعتلالهما في اللسان المبين.

واعلم أن ما كان من الحروف العُلى معتبرًا (١) عن أمر على فايت، ومعبر إلى معناه، فما قر فلانعجام معناه، تنزل في الخطاب إلى كلم علا هي أسماء الله، سبحانه

وأظهرت من أمر خلافته آيات مفردات هي إلى الأمر العلى معتبرات.

\* فمن نهاية فُوت مثال ما يعبر عنه حرف الألف ظهر في أسماء العلى اسم «الله» فهو الألف.

\* والأسماء الذي عجزت العقول عن نيل فوته، وأقرت الفطر، والجبلاَّت، بالأحدية له، والإحاطة، فلم يتطرق إليه اشتراك، ولا نال التسمية به بحق ولا باطل، خلق ومتى رجع إليه بكلية أمر لم يبق للخلق في دفعه دعوى مستطاع ولا

فهو العلى، المحيط، القائم، الأحد، وهو اسم مظهر مضمر «هو»

وهو اسم مضمر منتهى إشارته، توسل فتح واوه حرف الألف، فوقف عنده البيان، وعم النطق، ولمنًا كان لهذا الفوت العلى في الأسماء العلى بيان عجزت عنه نهاية مدرك الخلق الذي هو العقلى، اقتضى اللطف في تنزيل البيان ظهور آيات بإظهار أمر الخلافة في الخلق بحكم إحاطة في العلم وتقنن في التصريف، وإقامة أمر الجميع، وضمة إلى واحدية الخليقة

فكان الفاء في الخلق يصمد إليه، ويدعى للسجود له فيسجد مذعن، ويقف عنده منكر، لانطماس سر الخلافة عليه منه أبب، وظهر مسرى ذلك المعنى في كل مستخلف لقوام ذي إحاطة، وحد، ونهاية

وكذلك حكم مظهر الألف علوا بحرف الواو ومظهره تنزلاً بحرف الياء له أيضًا بحكم ذلك في الأسماء الحسنى بيان وعليه من الخلق بصورة المرجع إليه آيات، وكذلك الهمزة وسائر الحروف، يتفقد لها في محالها من الحروف جوامع ونهايات وفي متنزل ظهورها من الأسماء العلى بيانات، وفي خلافة أمرها من الخلق، آيات.

<sup>(</sup>١) في نسخة المخطوط: (معبرا) والتصحيح من الهامش.

فالألف: اسم للقائم الأعلى المحيط، الذى منه اسم الله تعالى ثم لكل مستخلف في القيام في كل محل جامع، أو مفصل يرجع إلى جامع كآدم، والكعبة في الجوامع الأول، وكالمبادئ القيمات من سائر العوالم المفصلة، دون ذلك كالروح، والنفس، المختصة بعالم عالم، وشخص شخص، من أصناف العالمين.

وكالهمزة: اسم لأول ظهور لذلك القائم الأعلى الذى منه اسم الإله، ثم لأول ما يظهر فيه تنزل كل قائم مستخلف كحواء، والمساجد الجامعة في الأمصار، وكالحواس التي هي تنزل العقل في إدراك الوجود.

والباء (۱): اسم لا ينهى تنزل فى أتم غايات الحكمة التى تضاف (۲) الأشياء كلها أعلاها وأدناها إليه، الذى هو اسم فى قوله تعالى: (بى يسمع، وبى يبصر) (۳)

(١) (الباء): عنوان كتاب أيضًا لابن عربي.

فقال: إنهم يشيرون بالباء إلى أول الموجودات وهو فى المرتبة الثانية من الوجود، وبه قامت السموات والأرض وما بينهما، وافتتح الحق جميع السور القرآنية بالباء فى «بسم الله» حتى سورة «براءة» فقد افتتحها بالباء أيضًا

وهناك معان كثيرة ينبغى النظر إليها وقراءتها حول الباء.

انظر القاشاني معجم المصطلحات والإشارات الصوفية ١/ ٢٦٥

ابن عربي: كتاب الباء ضمن مجموع في عالم الفكر

(٢) في نسخة المخطوط جاءت هذه الجملة على النحو التالى: (تنزل في اسم غايات الحكمة التي تضاعف. ) والتصحيح من الهامش أيضًا

(٣) حديث (بي يسمع، وبي يبصر)

عن أبى هريرة عن رسول الله على أنه قال: "يقول تعالى: من عادى لى وليا فقد بارزنى بالحرب، وما تقرب إلى عبدى بشىء أفضل من أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها ولئن دعانى لأعطينه ولئن دعانى لأجبينه ولئن استعاذ بى لأعيذنه، وما ترددت فى شىء أنا فاعله ترددى فى قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه فمعنى الحديث أن العبد إذا أخلص الطاعة وصارت أفعاله كلها لله عز وجل فلا يسمع إلا لله ولا يبصر إلا لله، أى ما شرعه الله له، ولا يبطش ولا يمشى إلا فى طاعة الله عز وجل مستعينًا بالله فى ذلك كله، ولهذا جاء فى بعض رواية الحديث الصحيح بعد قوله ورجله التى يمشى بها: فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى، ولهذا قال تعالى فوجعل لكم السمع والأبصار والأفتذة كه انظر: ابن كثير التفسير ٢/ ٥٨٠. والحكيم الترمذى: نوادر الاصول ١/ ٢١٥، فتح الله ١/ ٢١٤.

و ﴿ ونفخت فيه من رُّوحي ﴾ (الحجر ٢٩).

وظهر بموقعه فيما دلَّ على تمام معنى الحكمة في اسمه الحكيم، وكان معنى اسم الحكمة أحق بإعلام الياء به لتحقق معناه واختصاصه بها، ثم لكل بالغ أقصى التنزل في أتم المحال وأجمعها محمد على الله المحال وأجمعها محمد على المحال المحا

والسواو. اسم لقيام الألف متعاليا مكملاً لجملة تامة الذى منه اسمه الولى والسواو. اسم لقيام كل جملة يكل بها ظهور مآثم، وتراه بادروا بها ظاهراً وباطنا، كالأولياء القائمين بأمور ما يتولونه، وكالولاية والمودة، وكل زوجين متقاطعين تربط بينهما رابطة تعطفهما لما ظهر إله كالسماء والأرض، وسائر الأرواح، وأعلى هذين الحرفين رتبة أجمعها وهي الياء، لأنها خالفت الألف في الوحدة، ولذلك كانت مبدأ العقود على ما نبين في فصل الأعداد.

كما كانت الألف مبدأ الآحاد، والواو جملة عدد على ما تبين أيضًا، إن شاء الله تعالى، إلاَّ أن للواو عُلوَّ المحل مع عددها وانحصارها، وللياء، تنزل المحل مع وحدتها وجمعها

والألف، لها بمنزلة المبدأ الذى يرجعان إليه حيث لا يصلح ظهورهما بمنزلة أصول المخلوقات، مما صور منها حيث تبطل صورها فتعود إلى أصولها، ولذلك وقعت الألف مدأ الواو.

والياء(٢) نهاية في ترتيب الحروف، وما بينهما من الحروف فتحت إحاطتها

- ـ فكل ظاهر المكان كالملوك، والولاة من عالم الواو.
- \_ وكل متنزل المكان عندهم كالأمناء، والحَمَلة، والرعاة، فمن عالم الياء.
- ـ وكل قائم بالأمر لا يظهر إلاَّ محتجبًا، محيط القيام بما قام به، فـمن عالم

انظر: مجموع مكتبة عالم الفكر ص ١٧.

<sup>(</sup>١) في النسخة المخطوط: (اسم).

<sup>(</sup>۲) ابن عربى له كتاب أيضًا تحت عنوان: (كتاب الياء) أو (كتاب الهو). يقول فيه: والهو كسناية عن الأحدية، ولهذا قيل في النسب الإلهي: ﴿قُلْ هُو اللَّهُ أَحَـدٌ ﴾ فـهى الذات المطلقة التي لا يدركها الوجود بأبصارها، ولا العقول بأفكارها.

الألف، كـحقيقة محـمد عَرَّا القائمة بالأمر، من وراء الغيب الذي منها مادة الخلفاء (١)، والأئمة (٢)، والأقطاب، والقائمين بأمر الله تعالى.

هعنى حرف النون): أول ما نظم معناه بهذه الحروف الأول من سائر الحروف، فإن هذه الحروف الأول حدود ومطمح معنى، وسائر الحروف ذوات وسع، ومن أعلقها بمعنى ما هو حد مطمح هذه الحروف الذى حدّه هو ما يعبر عنه النون، الذى انتظامه بالحركات هو ما آيته العلم المكمل به الحياة، التى هى آية ما تعبر عنه الحركات، وكما كانت الأول ذوات قوام.

فحرف النون: اسم لما به ظهور الأشياء، وعملها، وإدراكها، وهو سبب لما به القيام من الظهور.

ومن معناه اسمه تعالى: النُّور.

(١) (الخلفاء) جمع خليفة، والخليفة نوعان: خليفة كامل، وخليفة غير كامل.

فالخليفة الكامل: هو من كمّل الأولياء من البشير، وأولى العزم من الرسل عليهم السلام الذين من شأنهم الصير والثبات في حاق الوسطية بنى الخلق والحق، ليأخذوا المدد من الحق بلا واسطة، بل بحقيتهم، ويعطون الخلق بخلقهم فلا يميلون إلى طرف فيهملون الطرف الآخر كما عليه الحال فيمن غلبت عليه حقيته باستهلاكه في نور الحق، أو خلقيته بانحجابه بظلمة الخلق

أمًّا الخليفة غير الكامل: هو خليفة الله بواسطة من هو تبع لــه من أولى العزم والخلفاء والكمل وكل كامل خليفة لكامل

انظر القاشاني معجم المصطلحات والإشارات الصوفية ١/ ٤٥٥

(٢) (الأئمة) جمع إمام، والإمام هو من حصل في أعلا مقام التمكين وهو رؤية العين في الأين بلا أين، أي: رؤية الحق في المظهر حالة رؤيته منزها عنه، وهو أيضًا أعلا مقامات المعرفة، وإلى هذا أشار الشيخ في فصوص الحكم: (الفص النوحي):

- \* فإن قلت بالتنزيه كنت مقيدا \*
- \* وإن قلت بالتشبيه كنت محددا \*
- \* وإن قلت بالأمرين كنت مسددا \*
- \* وكنت إمامًا بالمعارف سيدا

وهناك أيضًا إمام لكل أهلية، فهناك إمام العارفين وهو ما سبق والإمام المبنى وهو محل الإحصاء، إمام المتقين وهو من عصمه الله عن المخالفة فيما أمر ونهى، وكذلك عن المنازعة فيما قَدَّر وقضى، بحيث لا يظهر منه من الأفعال إلاَّ ما يوافق أمر مولاه تعالى، ولا يبطن من الخواطر إلاَّ ما قدر سكونه وأمضاه، انظر: القاشاني. معجم المصطلحات ١/ ٢٣٨.

ثم هو اسم لكل ما يظهر مما خفي.

باطنا: كالعلم في الإدراك.

وظاهرًا: كالنيِّرين للعيون فيما به يشاهد، وكالمداد فيما به يُكتب.

وكل آية يتوصل بها إلى إظهار صورة تكون تمامًا.

معنى حرف (الميم): وأول ما ينتظم بالنون معنى حرف الميم لأنه تمام ما يظهره النون، وهو اسم لتمام ينتهي إليه ظهور كالظهور العلى الذي اسمه الملك، وهو المتجلى للخلق يوم الدين وهو تمام ما تنزلت إليه الإلهية، ولم يتسم الحق تعالى باسم دون الملك كالوزير، ونحوه.

لكل تمام انتهى إليه مظهر، كالسماء، والفلك، والأرض، ولكونه تمامًا كان قوامه بمنزلة الألف، التي هي الياء في قولك: ميم، ولعلو النور في استبطانه كان قوامه بتعالى الألف، وهو الواو في قولك واو ميم.

وهذه الحروف الثلاثة: الهمزة في عالمين ظاهرهما المبدوء به، وباطنهما المختوم به، ولذلك ظهرت الإشارات المطلقة إلى إطلاق الألف في خواتمها في رسمها عند الكتابة.

ومن معنى ما يشير إليه إطلاقات خواتيم الحروف.

فضلت العمائم ذوات الدوايب على ما ليس لها ذلك فإنها لها، وهذه الحروف بمنزلة التهليل، والإشارة للتوحيد في وجودها، وكالإشارة بالسبّابة في التشهد عند كلمة التوحيد.

ولذلك نهى الذي أشار بإصبعين فقال له عَرَاكُ (أحدٌ أحد)(١)

وعلى ذلك حكم خواتم الحروف كلها عند انطلاقها حيث لا توصل بغيرها، فمبدأها يطابق الأظهر

رواه أبو داود، والنسائي، وأبو يعلى والحاكم وصححه.

والضياء عن سعد بن أبى وقاص، قال: مر النبي عائلي الله وأنا أدعو بأصبعي، فذكره مكورًا

ورواه الإمام أحمد عن أنس بلفظ: (أحدُّ يا سعد)

ورواه النسائي والحاكم والبيسهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة وَطَيُّكُ ، وقال التـرمذي: إنه حسن غريب.

انظر: العجلوني: كشف الخفاء ١/ ٥٦ الحديث رقم (١٣٦).

<sup>(</sup>١) حدث: (أحدُ أحد):

فإذا قلت فالأول في النطق يعبر بها عن ميم المكك والمُلك.

- \_ (والميم) الخاتمة يعبر منها عن ميم الملكوت والملك.
- ـ وكذلك (نون) يعبر بالأولى عن نور الأبصار، وبالخاتمة عن نور القلوب.
- \_ وكذلك (واو) يعبر بالأولى عن ولاية الولاة، والخاتمة يعبر بها عن ولاية الأولياء

فهذه الحروف الدائرة، لكل واحد منها عالمان، ولسائر الحروف دونها عالم مفرد ينتهى إلى ما يظهر في اسمه تفضيله وتتميمه ما هو عماده من الحروف الأول الثلاث.

فإن أسماء الحروف كلها اختصت من سائر الكلم بإقامتها بأحدها، فليس للحروف اسم، إلا وهو مقام بأحدها، وذلك لتكون حروف أسمائها عماد سائر الأسماء دونها فكل كلمة تنتظم من حروف فقوامها إيل إلى ما هو قوام أسماء حروف تلك الكلمة.

اعلم أنه لما كانت المعانى بين إحاطة علو سواء حرف الألف وتمام حد ظهور حرف الميم، فإن ما بينهما من الوصلة الواصلة إجمالاً، هو ما يعبر عنه حرف اللام، وهو اسم الوصل العلى والأسماء الحسنى الواقعة فيما بين اسمه (الله) سبحانه وتعالى، وبين اسمه (الملك) الذى من مسراه اسم اللطيف.

ثم لكل وصلة واصلة بين مبدأ قيّم ونهاية تامة كالملائكة، وما يتولاه من أمر الملكوت، ومن أوفى ذلك وأجمعه جبريل عليه السلام.

ولما كان محمد عَالِكُ خاتما، وكان التمام الأكمل خاتما باستحقاق ميم الختم الظاهرة المحيطة.

ولذلك ورد في بعض التفاسير في قوله تعالى: ﴿ الَّـمَّ ﴾

ألف أنا الله

لام: جبريل.

ميم: محمد.

ولذلك كانت الحروف الثلاثة جامعة للوجود كله عينًا وسمعًا إلهية، وخَلْقا، ولذلك كانت هذه الحروف الثلاثة جامعة لما فسر بالكتاب العزيز كله، وما فسر باسمه العظيم في قوله تعالى: ﴿ المَـمَ () ذلك الْكتابُ ﴾ (البقرة: ١، ٢).

وقوله، عز اسمه: ﴿ اللَّمَ آلَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَ هُو الْحَى الْقَيُّومُ ﴾ (آل عمران: ٢) وبدأنا بالأقرب للفهم، وهو ما تفصيله الكتاب وختمنا بأعلاهما وهو ما تفصيله ما اشتملت عليه الأسماء العلى في قوله تعالى: ﴿ الَّهَ آلَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُو الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ (آل عمران: ٢).

واشتملت كل سورة منهما على ما يقتضيه معنى ما هو مغزى حروفها، ثم جرى تكرارهما فى القرآن على هذين النحوين، فكانت ﴿ الْمَ ٓ الْنَزِيلُ ﴾ (السجدة: ٢) ونحوها راجعة إلى مضمون ﴿ الّمَ ٓ الْ ذَلك الْكتابُ ﴾ (البقرة: ٢) وكانت ﴿ الّمَ ٓ اللهُ لا إِللهَ إِلاَ هُو الْحى عُلبت الرّومُ ﴾ (الروم: ٢) راجعة إلى بعض مضمون ﴿ الّم ٓ اللهُ لا إِللهَ إِلاَ هُو الْحى الْقَيومُ ﴾ (آل عمران: ٢) حتى ظهرت قصة مريم وعيسى عليهما السلام وقصة أمته فينا، وبهذا يعلم أن البدؤ فى نمط التعليم بالأنزل الأظهر، والختم بالأعلى الأخفى

لأن الختم جامع لبركة ما يفصل في مدد ما بين الأول والآخر على وجه، ولا يمكن فيه تعدد ولا كثرة، فليطلب الظهور في مبادئ التعليم والعلو في خواتمه.

معنى حرف ((): ما بين حدى معنى حرف الألف، وظاهر معنى الميم كما عبرت عنه اللام إجمالاً فيما يعبر عنه على وجه التفصيل المترتب رتبة وتدريج الحكمة بالتربية هو حرف (الراء)

وهو اسم للرتب العلى المنفصلة فيما بين اسمه (الله) تعالى واسمه (الملك) الذى منه اسمه (الرب) ورب العالمين.

ثم لكل متولى تربية وتطوير وتدريج فى تكميل كالأب والأم المتوليين بالتربية، وكالرعاة والملوك المتولين بالرياسة، وهو النظر الملكى فى أمر التصرف والتصريف.

ومنه شاع اسم الرّب كشيرًا في اسم السيد لتربيته ورياسته في عبده ونحو ذلك، والزوج والمرأة وغير ذلك.

معنى حرف ( ف ): ولما كان ما يتطور وينفصل تغشاه الغواشى وتلحقه اللواحق، وجب أن يكون لذلك حال يتخلص فيه خلاصته، ويلزم إلى ما هو يقدسه ويطهره من تلك الغواشى، فيظهر به علوّه وزكاؤه، كان ما يعبر عن هذه الزبدة هو حرف (الراء) وهو اسم للتقدس العلى الواجب الظهور عمّاً تتعلق به الأوهام من تنزلاته العليّة، الذي منه الزكى.

ثم لكل متولى تطهر وتنمية وزينة، كعمال الصدقات والمحسنين للأشياء، المظهر من زينتها، ولما توجبه في التطهير، وإذهاب لواحق التطوير، الذي يكون عن شدّة اقترنت بالمعانى التي فيها شدّة وأزمة.

معنى حرف (ك): ولما كان فى التطوير ظهور حقائق، وفى الرتب ظهور حقائق، وفى الرتب ظهور حقائق هو وفى الرتب<sup>(۱)</sup> ظهور ذوات، كان ما يعبر عن ظهور تلك الذوات، وتلك الحقائق هو حرف الكاف، وهو اسم الظهور العلى الذى هو البدء لكل ظهور دونه، المستقل بذاته لذاته، الذى منه اسمه (الكافى) ومنه كان الله العلى، الذى هو ظهور مطلق، ثم لكل مظهر كائن عن مقتضى المكان العلى الكافى بما تقيمه من إظهار كن فيكون كافيا مستقلا متوليًا لتكوين وكفابة دون ذلك، كسائر من يتولى تكفّلاً، وكفاية فى شىء كالكفلاء، والكفّارة، والكتاب من أهل الملك والملكوت.

معنى حرف (ب): ولمًّا كان ظهور الذوات والحقائق في رتب الكون والتطوير على حكم نقاض وتسبيب بين المتتاليات، وعلى حكم تنزل على، وتناسب في الأمر الأعلى، كان ما يعبر عنه التنزل والتسبب بين الظهورين هو حرف الباء، وهو اسم للبدء العلى الذي هو أول احتجاب الكلمة القاهرة بالكلمة المنزلة التي خفيت فيها، فظهرت باء الذي منه اسمه الباري.

ثم لكل تسبيب جعل بمقتضى الحكمة إلى أدنى ما تنزلت إليه الأسباب والمسببات الى أعلاها «بسم الله» وأدناها ما جرت فيه العوائد من التوصل إلى الأشياء بأسبابها، كالتوصل للمودة بالبرد، والتسبيب إلى الشفاء بالتطبب، ونحو ذلك، ولظهور الأسباب للخلق، واحتجاب كلمة الله بها انعجم إدراكها وكانت مثارًا لأكثر الشرك في انتحال الخلق، واعتمادهم على أن كذا من الأشياء والأحداث كان بكذا من الأسباب حتى كان منهم من وقف عند النجوم، وكذلك إعلاء منهم من وقف عند النجوم، وكذلك إعلاء الخلق بحكم الإيمان إلى إسناد الأمور كلها إلى ما أمر بقوله عند افتتاحها في عماد كلمة «بسم الله» أي بسم الله كان ما يحاوله.

وكما قال عَيْكُ من قوله سبحانه. (من قال: مُطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك

<sup>(</sup>١) هذا التكرار بالمخطوط.

مؤمن بى كافر بالكواكب) (١) وكان كذلك فى قول: بسم الله وبفضل الله وبرحمته براءة ذلك من الشرك.

وقد اصفقت النحل على مقتضى الباء، واتفقت الملل على تحقيق معنى الاحتجاب فيها، أو إسناد معناها إلى حقيقة الألف الذى منه مظهر الكلمة القيمة على الأسباب والمسببات جميعها.

#### معنی حرف (آت) :

واعلم أن الحكمة دائرة لما أجريت الأسباب والمسببات ظاهرًا مما هو علو إلى نهاية ما سفل أخفى فيما هو سفل من رأس الحكمة ما هو مبدأ مشترك الأسباب باطنًا فيما هو مسببات ظاهرًا فنزلت الأسباب إلى أنهى المتنزلات دُنُوّا، ثم لمّا انتهيت انعطفت باطنًا

فكان باطس الهي المتنزلات سببًا في الباطن لباطن ما كان سببًا له ظاهرًا كذلك إلى أن صار مبدأ الأسباب ظاهرًا وهو منتهى المسببات باطنًا، فزادت عجمة التاء عند منتهى التنزلات، وحيث انعطف باطنًا إلى باطن بدأت به ظاهرًا، إذ مرجع هذه الحكمة مما اختص بمطلقها من أوتى الجوامع في الكلم والحكم محمد عالي واستمر علم ذلك وإحاطته في آله عليه من أو من الله عنهم جميعًا

وكان ظاهر مرقى الحكمة حجابًا لما هو مرجعها باطنا، لأنه من دنو التدلى، فالمعبر عن معاد التسبب من أدنى الدنو باطنًا إلى أعلى العلو، حيث يظهر مبدأ التسبب ظاهرًا هو حرف «التاء»

وهو اسم لمرجع التنزل العلى بالاستواء الذى منه اسمه التواب، ثم لكل راجع من حداثتها كالتائب الراجع من نهاية أمره من المخالفة نادمًا إلى مبدأ أمره قبلها عائدًا إلى

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهنى أنه قال. ثم صلى لنا رسول الله عن صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة فلما انصرف أقبل على الناس فقال. هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال: أصبح من عبادى مؤمن وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بى وكافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بى ومؤمن بالكوكب.

الحديث من صحيح البخاري ١/ ٢٩ الحديث رقم ( ٨١) والحديث رواته كثيرون.

<sup>(</sup>١) حديث (من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته...)

حال فطرته وسلامته عن مقارفة الذنب ماحيًا بباطن الندم رتبة (١) ما كان أظهره اق عائدًا في مقام متعاليه ماحية لآثار متنقلاته في ظاهر المخالفة هاويًا

ولانتهاء الأسباب عند مبدأ التاء مع الميم، الذى هو نهاية الظهور فى اسم الت وجعلت علامة لتوالى الأشياء ونهاياتها فى موضع التأنيث والمبالغة ونحو ذلك النهايات والغايات

معنى حرف (ث): ولماً كان حرف الباء، والتاء طرفى الـتسبب، كان ما يؤثر لحرفيهما هو ما يعبر عنه حرف الثاء، وهو مطلق (٢) ما يحصل منهما، واسم لجم أفادته دائرة الأسباب ظاهراً وباطنًا، وزادت لذلك عجمتها، فكان ذلك معنى ثبر تمت فيه معنى الثروة والكثرة والثواب، وكانت منوطة بالميم.

حرف تمام الظ. والراء: حرف التطوير اسم ما تمحضه الحكمة بتمام الأسباب، وهي الثمرة، ولا أعلم لله سبحانه وتعالى اسمًا بني على «الثاء» وعسر يكون موقع التنزه عن اسم بني عليها على ما يبنى عنه قوله تعالى ﴿ وَلَمْ يُولَ (الإخلاص: ٣).

معنى حرف ( 1 ): واعلم أن بين كل حرفين محيطين بطرفين وسائط هى فى العلى تنزلات علية، وفي ما أظهرته الكلمة واقتضته الحكمة تطورات كونية ينبئ حروف، يفسرها كلم، يفصلها كلام، وهى إمّا تنزل قائم، أو تطور لتمام كائن اشتمل عليه نظام الحكمة المستند إلى ما يعبر عنه الثاء من تنزلها أو تطورها

فأول متنزل دون ما يعبر عنه من معناه هو ما ظهر له تمام معنى الثبات والد وهو ما يعبر عنه حرف الدال، وهو اسم لمعنى الإحاطة العلية المنبئ عن معناها الأول والآخر والظاهر والباطن، الذى منه اسمه الدائم وكان خليفة ببيانه، مت بالميم، لأنه تمام تسبب تثبت وتدوم عنده الثابتات، ويكمل ظهورها.

ثم هو اسم لكل ما ثَمَّ منه ظهور الكائنات كأول المخلوقات الأربع، وما ينش أثناء التطوير من مربعات الأطوار المحيطة بأعمار ذوات الأعمار بالإنسان الأر والفصول الأربعة، التي بها قوام الأكوان، وإلى معنى منه الإشارة في قوله تع ﴿ وقدر فيها أَقُواتها في أَرْبَعَة أَيَّام سواء للسَّائلين ﴾ (نصلت: ١).

معنى حرف ( ف ): ولمًا كان هذا التنزل والثبات والدوام قد يكون تنزلاً أول عليه، وقد يكون نهاية فى التنزل إلى أدنى ما يظهر فيه أدنى المخلوقات وأخفاها كان يعبر عن هذا التنزل المقابل لذلك هو ما يعبر عنه حرف الذال، ولذلك انعجم معناه.

وهو اسم للتنزّل العلى إلى أدنى ما يظهر فيه الخفى من الخلق الذى منه الذر، ثم هو اسم لكل ما هو أخفى وأدنى، فلذلك أنبأ موصولاً براء التطوير والترتيب مضاعفة عن الذر الذى هو أدنى الخلق، وفى نحو معنى منه جاء قوله عرفي أله «يُحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذرّ (۱) وأنبأ موصولاً، باللام، مضاعفًا عن الذال الذى هو لازم معنى الخفاء والدناءة، وكان حيث يقصد الإقامة به والتوصل عن الذال، الذى منه الذلول، وأنبأ عن خفى المظهر في اسم الذاذ، ولأسماء الماء في موقع معانى الحروف فيها ، إيضاح، فيلمح ذلك منها بحول الله وقوته.

معنى حرف (ج): ولمَّا كان أول ظهور الحكمة ما يعبر عنه بالثاء كان غيبًا في ظاهر الذال، وكان الذال أول ظاهر، فكان منوطا بالميم عادة الأشياء، ومدادها، فكان أظهر من تنزله، وأتم في تطوره.

ما يعبر عنه حرف (الحام): وهو اسم للكمال العلى الظاهر الذى منه اسمه الحى، ثم لكل ظهور حصل فيه كمال عن صورة مادته ومدده، كالنبات الزائد كمالاً على ما يكون منه لاهتزازه، وحركته، ونموه، ولطيف حسة إلى كمال الحيوان المنتقل المتصرف إلى كمال حياة الإنسان إلى كمال الحياة بنور الإيمان، إلى ما وراء ذلك من الإيقان والإحسان.

معنى حرف (خ): ولمّا كان فى التكامل تنزل على الظهـور وتطور سار على وجه اللطف والروح، وكان منه مـا يظهر بالكدّ والجهـد كان التكامل فيـه منعجمًـا، ولكثرة التطور فيه كان متعددًا، فكان ما يعبر عن التكهيل والإخراج بالتصيير هو حرف الخاء.

<sup>(</sup>۱) حديث: (يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر) وبقية الحديث: (في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان، يُساقون إلى سجن في جهنم سمى بولس تعلوهم نار الأنيار، يُسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال)

قال العجلوني: الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام الترمذي وحسنه عن ابن عمر خلافي وابن شعيب عن أبيه عن جده.

انظر العجلوني: كشف الخفاء ٢/ ٣٩٤ الحديث رقم (٣٢٣٦).

وهو اسم للترقى الأعلى الإظهار عن قدرة وأيد الذى منه اسمه الخبير والخالق. ثم لكل ما يظهر عن تصوير واقتدار الذى منه يظهر خفيات الأشياء، خبرها، ومخبرها، ومنها الخابرة والمخابرة فى الأرض وما فى معناه.

معنى حرف (ج): ولمَّا كان مبدأ الأسباب، كما ذكر الباء، وكانت حجابًا لقيام الألف، كان من تمام الحكمة ومن واجب إظهار آية الوحدانية أن يكون لمراتب الحكمة خواتم تجتمع إليها بركاتها، ويلتئم فيها تفصيلها وتلزم إليها معانيها

وكان أول ما يعبر عن أول آية ظهر فيها الوتر، وكملت بها الباء هو حرف الجيم.

وهو اسم للجمع العلى الذى يظهر رجوع الأسماء كلها إلى علو وحده اسم الله تعالى، وأحديته الذى منه اسمه الجامع، ثم لكل ما جمع وأجمل مفصّلا، ومعددا، كالكلم التى تسند إليها الأسباب والجوامع التى ترجع إليها التفصلات، فكانت خليفته بالخاتم أن يأتوها

فلذلك قال عَرَّاتُ «أوتيت جوامع الكلم» (١) المحتوية على الغرائب. (واختُصر لى الحديث اختصارًا)(١)

وكانت معرفته بالخاء مصيرا بين غايتها بالراء، وما يعبر عنه بالخروج الذى هو ظهور الأعيان، من غيب الخفى الذى إليه الإشارة فى قوله تعالى: ﴿ يُخرِجُ الْخبء فِي السموات والأَرْض ﴾ (النمل: ٢٥).

فلهذا انعجم معنى الجيم والخاء، وظهر باللطف والروح.

معنى الحاء بالرحمة والحنان، وما في معنى ذلك من الرياح الذي عنها حياة النبات فيما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحِ لَوَاقِحَ ﴾ (الحجر ٢٢) والروح التي بها حياة الإنسان فيما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَنَفَخْتَ فيه من رُّوحِي ﴾ (الحجر ٢٩) إلى علو الروح، الذي منه تنزل الوحى العلى، فيما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكُ أَوْحَيْنَا إِلَيْكُ رُوحًا مَنْ أَمْرِنا ﴾ (الشورى: ٥٢).

فيما بين هذه الغايات من الكمالات المحفوفة بالرحمة واللطف معناه وإكمال

<sup>(</sup>١) حديث: (أوتيت جوامع الكلم):

رواه بهذا اللفظ العسكرى عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلاً ورواه النسائى عن ابن عباس بلفظ (أعطيت. ) وله شواهد فى الصحيح انظر: العجلونى: كشف الخفاء ١/ ٢٦٣ الحديث رق. (٨١٩).

الفصل به كان حرفًا محيطًا، فعبسر منوطا بالميم، وتصيير الرّاء عن الرحمة التي وسعت كل شيء، وكانت مع الميم كمالاً ثم في معنى لطيف تميزت عنه الحواميم (١) حتى جعله عرايك شعارًا في يوم أحد (٢)

بمعنى إحاطة معنى الرحمة، والقوة، والنصر بهم، وتمام الأمر لهم حيث أمرهم أن يقولوا: «حم لا يُنَصرُون»(٣)

وكانا مع «لام» اللطيف عبارة عن إقامة الرحمة في محل استحقاق الانتقام والعقوبة.

فى معنى اسم الحلم الذى منه اسمه تعالى الحليم، الذى ببركة جدواه مما أولى منه إبراهيم، عليه السلام، فيما يشهد له قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْراهيم لَحليمٌ أُوَّاهٌ مُنيبٌ ﴾ منه إبراهيم، عليه السلام، فيما يشهد له قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْراهيم لَحليمٌ أُوَّاهٌ مُنيبٌ ﴾ (هـود: ٧٠) لا لما أوتى من متخذ الخلة، فظهر باللطف منه حب العلم والحلم الذى قامت الحكمة على ما دون رتبة من معنى المجازات التى هى مقابلة معناه، فلما وسع

<sup>(</sup>۱) (الحواميم): وفي مسند الدارمي قال: حدثنا جعفر بن عون عن مسعر عن سعد بن إبراهيم قال: كن الحواميم يسمين العرائس، وروى من حديث أنس أن رسول الله على قال: (الحواميم ديباج القرآن) وروى عن ابن مسعود مثله، وقال الجوهري وأبو عبيدة: (وآل حم سور في القرآن) قال ابن مسعود: (آل حم ديباج القرآن) قال الفراء: إنما هو كقولك آل فلان وآل فلان، كأنه نسب السورة كلها إلى حم، قال الكميت: وجدنا لكم في آل حاميم آية ثم تأولها منا تقى ومعزب، قال أبو عبيدة: هكذا رواها الأموى بالزاي وكان أبو عمرو يرويها بالراء، فأما قول العامة: الحواميم، فليس من كلام العرب، وقال أبو عبيدة: الحواميم سور في القرآن قياس وأنشد هناك «وبالحواميم التي قد سبعت» ثم قال: والأولى أن تجمع بذوات حم، وروى أن النبي عليه قال: (لكل شيء ثمرة وإن ثمرة القرآن ذوات حم هن روضات حسنات مخصبات النبي عليه ألى: (لكل شيء ثمرة وإن ثمرة القرآن ذوات حم هن روضات حسنات مخصبات الحواميم في القرآن كمثل الحبرات في رياض الجنة فليقرأ الحواميم) وقال النبي عليه (مثل الحواميم في القرآن كمثل الحبرات في الثياب) ذكرهما الثعلبي، وقال أبو عبيد: وحدثني حجاج ابن محمد عن أبي معشر عن محمد بن قيس قال: (رأي رجل سبع جوار حسان مزينات في النوم فقال: لمن أنتن بارك الله فيكن؟ فقلن نحن لمن قرأنا نحن الحواميم)

<sup>(</sup>۲) وقد ورد في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي من حديث الشوري عن أبي إسحاق عن المهلب بن أبي صفرة قال: حدثني من سمع رسول الله عليه الله عليه الله الله فقولوا: (إن بيستم الليلة فقولوا: حم لا ينصرون) وهذا إسناد صحيح، واختار أبو عبيد أن يروى: فقولوا حم لا ينصروا، أي إن قلتم ذلك لا ينصروا، جعله جزاء لقوله فقولوا، وقوله تعالى: ﴿ تنزيلُ الْكِتَابِ مِن اللّهِ الْعَزِيزِ الْعَلَيْمِ ﴾ أي تنزيل هذا الكتاب وهو القرآن.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث السابق.

به إبراهيم من الحلم من مستحق العقوبة فيما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ يُجادلُنَا فِي قَومِ لُوطٍ ﴾ (هود: ٧٤).

حالك معنى ما لكن الله بسعة رحمته مما وراء الحلم.

وكان بذلك متخذًا خليلاً

ولمّا ثيب لسيدنا محمد عليه من الرحمة واختفائها بالرأفة، فيما يشهد له قوله تعالى: ﴿ بِالْمُؤْمنين رءوفٌ رحيمٌ ﴾ (النوبة ١٢٨) كان له من العين الخاص بالإحاطة ما كان له، لا متخذًا في قوله عليه الله الله »(١)

ولمَّا كـان في أبي بكر(٢) رَطْشُك من اللطف والمعرفة بحق أول الحق، فظهر ذلك

(١) حديث: (ولكن صاحبكم خليل الله):

روى مرفوعًا: "لو كنت متخذًا خليلا أتخدت أبا بكر خليلاً، وإن صاحبكم خليل الله" وعن ابن عباس: خـرج رسول الله علياليه على مرضه الذى توفى فيــه عاصبًا رأسه بخـرقة والحاصل على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إنه ليس أحد من الناس أمنَّ على بنفسه وماله من أبي بكر ابن أبي قحاقــة، ولو كنت متخذًا من الناس خليلاً أتخــدت أبا بكر ولكن خلة الإسلام أفضل، سدوا كل خوخة إلاّ خوخة أبي بكر» فيه أنه لم يكن له خليل، عن عاصم قال قلت للشعبي إن حفصة كانت تحدثنا عن أم عطية فتقول: حدثني خليلي يعني النبي عَلَيْكِيْم، فقال: هذا من عقول النساء أو لم يقل عَلِيْكِيْم قبل موته: (من كانت بيني وبينه خلة فقد رددتها عليه، ولو كنت متخذًا خليلاً من هذه الأمة أتخذت أبا بكر خليلاً) اعلم أن الخليل في كلام العرب قد يكون من الخلة التي هي الصداقة وقد يكون من اختـ لال الأحوال، والمقصود هنا الاول فإنه روى ابن أبي المعلى: «لو كنت متخذًا خليلاً أتخدت ابن أبى قحافة خليلاً ولكن ود إيمان مرتين ولكن صاحبكم خليل الله» ومعنى إضافة الخليل إلى الله قـيل: والحاصل الله الذي لم يجعل فاقته إلا إليه، وقيل إنه محب الله الذي لا خلل في محبته، وقيل: هو المختص بالمحبة دون غيره وقيـل أنها المـاوردي بأن جعله الله وليًّا ولاية لا ولاية فوقـها ولا مـثلها، يؤيده مـا روى عن مسروق عن عبد الله قال رسول الله عاليا الله عاليا «إن لكل نبى ولاية من النبيين وإن ولى منهم أبى وخليل ربي» ثم قرأ: ﴿ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بإِبْرَاهِيمَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَهَذَا النَّبِيُّ ﴾ الآية، ولما كان الله له خليلا لم يجز إلا أن يكون من الخلة التي هي نهاية المحبة فكذا إذا كان هو خليلاً لله يكون بهذا المعنى وكذا الولاية منسوبة لمن يتولاه من خلقه ويتولى الله خلقه.

(٢) (أبو بكر) هو عبد الله بن أبى قحافة عثمان بن عامر بن كعب التيمى القرشى أبو بكر الصديق، أول من آمن من الرجال، وأول الخلفاء الراشديين، ولد بمكة سنة ٥١ ق هـ، وكان عالما بأنساب القبائل وأخبارها وسياستها، من سادات قرش وموسريهم، وهو الصحابى المعروف الملقب بالصديق كما لقبه النبى عير النبي عير بالخلافة سنة ١١هـ يوم وفاة النبى عير أيامه افتتحت العراق وبلاد الشام، أخباره كثيرة ومشهورة وأكثر من أن تحصى ولحق ، توفى سنة ١٣ هـ ومدة خلافته سنتان وثلاثة أشهر ونصف.

منه في آثار، وأفعال، وأقوال، كــقيامه لعلى (١)، وهو في سن الشبــاب، وأبو بكر في سن الشبــاب، وأبو بكر في سن الكهولة وذلك بحضرة رسول الله على الله الله على الله على

«لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلاَّ أولو الفضل»(٢)

فيما يؤثر أنه قال لعلى في أوائل خــلافته، وتأخر على عن الأخذ في أمور الناس، لعكوفه على ما عكف عليه.

كما قال: «إنما عكفت على عهد الله أجمع ما تفرج منه»(٣)

وكان أبو بكر ألطف مقالاً لعلى، وأعرف بحقه فقال: «يا أبا الحسن إنَّا نرجو الله إذا رضيت، ونخافه إذا سخطت»(٤)

ولمًّا ظهر في حكمه من سعة العطاء سوّى بين الناس فيه، وكان فيه من معنى

انظر ابن قنفد القسنطيني: كتاب الوفيات: ٢٦ العقاد: عبقرية الصديق.

محمد حسين هيكل: أبو بكر الصديق.

(۱) (على البر أبى طالب، كرم الله وجهه ابن عبد المطلب بن هاشم القرشى أبو الحسن أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين، وابن عم النبى على النبي على المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين، وابن عم النبى على المؤمنين وأول الناس إسلامًا بعد خديجة من الفتيان، ولد بمكة سنة ٣٦ ق هـ وبويع بالخلافة بعد مقتل عثمان والمسهورة ولد بمكة سنة ٣٦ من وحدثت في زمنه فتنه فكانت وقعة الجمل سنة ٣٦هه، وصفين سنة أكابر الصحابة والعلماء، وحدثت في زمنه فتله عبد الرحمن بن ملجم غيلة في مؤامرة رمضان المشهورة سنة ٤١هه.

كان باب مدينة العلم، ترك من الأسرار ما لا يقدر على حمله أكابر الرجال.

انظر ترجمته. ابن قنفد القسنطيني: كتاب الوفيات: ٢٨ المحب الطبرى: الرياض النضرة جـ٤

(٢) حديث: (لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلاّ أولو الفضل):

حديث إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذوو الفضل. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر ابنا ابن الأعرابي ثنا محمد بن زكريا الغلابي ثنا العباس بن بكار الضبي أبو الوليد ثنا عبد الله بن المثنى الانصاري عن عمه ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك قال ثم بينما رسول الله عليات المناب عن المسجد وقد أطاف به أصحابه إذ أقبل على بن أبي طالب وطن ثم نظر مجلسًا يشبهه فنظر رسول الله عليات في وجوه أصحابه أيهم يوسع له وكان أبو بكر جالسًا عن يمين رسول الله عليات فترحزح له عن معلسه وقال. ههنا يا أبا الحسن، والحاصل بين النبي عليات وبين أبي بكر، قال أنس: فرأيت السرور في وجه رسول الله عليات ثم أقبل على أبي بكر فقال يا أبا بكر إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذوو الفضل، مسند الشهاب ٢/ ١٩١١ الحديث رقم (١١٦٤). وانظر أيضًا: إبراهيم بن محمد الحسيني: ١/ ٢٧٤ وقال: أخرجه ابن عساكر عن عائشة وطنت وانتها وانظر أيضًا: إبراهيم بن محمد الحسيني: ١/ ٢٧٤ وقال: أخرجه ابن عساكر عن عائشة وطنتها.

(٣) قول الإمام علىِّ: (إنما عكفت على عهد الله أجمع (كرم الله وجهه) ما تفرج منه)

(٤) قول الخليفة (أبو بكر فطُّنيه): (يا أبا الحسن إنا لَنرجو الله (رضى الله عنه) إذا رضيت، ونخافه إذا سخطت). فالحاء: اسم مبارك متكامل متنزل، فلذلك كان منوطًا بالياء معبرًا عن أنهى الكمال في اسمه الحي، كما ذكر، ومنوطًا بكاف النون، وميم التمام، ومعبّرًا عن كمال الأسباب في اسمه الحكيم، فله الكمال المحيط

معنى حرف (لا): ولماً كانت الدال أول ظهور ثابت دائم وجب أن يكون ما يجتمع إليه بركته ثابتًا، قائمًا، باطنًا لوجوب فيام الخاتم الخفى، وأن يكون محيطًا، ترجع آيته إلى الألف، فكان ما يظهر به ظهور الألف هو حرف الدّال، وهو اسم للإحاطة العلية الفهمة بغيب كلّ الظاهر الذى منه اسمه هو، وهو باطن كل الأسماء الظاهرة عُلْيا ودُنيا، وسند لكل ظاهر، وهو بكونه سند الدّال، الذى هو مدد كل ظاهر، وكل كائن قيامًا لكل شيء ومحيطًا به ومشرفًا عليه، فكان أحق ما نظم بالألف وأولاه، ولما بينهما من الرّتب ووجوب إجمالها لمّا توسطت اللام بينهما انتظم من ذلك اسمه الله

فإذا انتظم بالاسم العلى ميم التمام في الملك مضاعفة لكمالها كان اسما مبدؤه أنهى البدء، وتمامه أنهى التمام، وانتظم محيط القيام، وجامع الإجمال، وهو اسمه المدعو به الذي قلَّ ما حفظ عن النبي عليَّا الله على الله على الله عن مقتضى حال يرجع إلى اتباع يقع ذلك إعرابًا عن حالهم.

وذلك الاسم العظيم قوله (اللهم)

وإشارة الفتحة التي بها الختم إلى الألف المحيط بدءًا وختمًا وكان منوطًا بالواو، الذي هو تعالى إلى الألف، وتمام على ولى مشاد منه إلى ألف بفتحة.

الــواو. غيب جميع الأسماء الـظاهرة، وسندها، وكثر ترداده في الكتاب العزيز، ورد الأسماء العُلي، والأحكام، والآثار، بجملتها إليه

وهو اسم مبدؤه الهاء، وختمه الألف كأنه كمال إحاطة راجعة إلى ظاهر اسمه الله، الذي مبدأه الألف، وختمه الهاء، مع غيب اللام فيه، وكان تعينها غيبًا

وكان منوطًا بالدال الذى هو مدد منتهيًا إلى الباء الظاهرة الفاء، مدد الكمال ما تعنوا إليه القلوب، كما كانت الدال مددًا لما ينتهى إليه نظر العيون، وذلك هو الهدى الذى منه اسمه الهادى

<sup>(</sup>١) حديث. (لو كنت متخذًا خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً) تقدم تخريجه.

ولذلك أشير في الكتاب العزيز بأنه هدى، فهو بمنزلة المدد لما يتوجه إليه غايات الوحى، وكمال الإيمان والعلم إلى ما ليس وراءه مرقى.

هعنى حرف (ط): ولمّا كان ما ظهرت بركة تنزل التاء له، الذي هو الدال قائمًا في حرف الهاء، وجب أن يكون لتنزل الدال، الذي هو الحاء الحاصل به الكمال بالروح واللطف، قد تمت فيه الصورة بالحياة، وكان لا بد مع كمال الصور وَقع التنزل العلى، من غواشي واعتلاق أوهام وجب أن يكون للحاء ما يجتمع بركته، ويظهر تخلصه من تلك الغواشي والاعتلاقات، وهو ما يعبر عنه حرف الطاء.

وهو اسم للتقديس العلى عمًّا يتعلق به الأوهام من موقع ظهور الحياة، عُليا ودُنيا، الذي منه اسمه الطيب، والطاهر

ثم لكل متخلص من تشبب علق به لتمام صورته في نحو ما يشير إليه قوله عَلَيْكُم «نسمة المومن طائر يعلق في شجر الجنة»(١) ولتخلص عالم الهواء من ثقل عالم الأرض والماء، والتراب، واسم عالمه باسم الطير

وكان موصولاً بما يعبر عن بدء الحكمة الذي هو الباء منيبًا عمًّا به التخلص من الأدواء وهو الطب الذي منه اسمه تعالى (الطبيب)(٢) ولما في الهاء من معنى الغيب

#### (١) حديث (نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة)

أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة حدثنا يزيد بن موهب حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله عَارِّكِ اللهِ عَالِكُ اللهُ عَالَى: (نسمة الـمؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حـتى يردها الله إلى جسده يوم القيامة) وعن عبد الرحمن بـن كعب بن مالك عن كعب قال. لما حضرته الوفاة أتته أم مبشر فقالت اقرأ على النبي السلام: فقال لها أوما سمعت رسول الله عَيْطِيُّهُم يَقْـُول: «روح المؤمن طائر يـعلق في شجـر الجنة حتى يبـعث يوم القيــامة» قالت بلي، ولكن ذهلت قلت حديث كعب في الصحيح رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، وعن عبد الله بن عمرو قال الجنة معلقة بقرون الشمس يبشر في كل عام مرة، وأرواح المؤمنيين في طير كالزرازير يتعارفون منها يرزقون من ثمر الجنة، قال خالد بن معدان: إذا دخل أهل الجنة الجنة قالوا ربنا ألم تعدنا أن توردنا النار؟ قال: بلي، ولكنكم مررتم بها وهي خامدة، رواه الطبراني في الكبير، وفيه يحيي بن يونس ولم أجد من ذكره وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح

> ١٣٥ الحديث رقم (٤٦٥٧) وانظر مجمع الزوائد: ٢/ ٣٢٩ صحیح ابن حبان والبيهقي: في السنن الكبرى: ١/ ٦٦٥، والإمام أحمد في مسنده ٣/ ٤٥٥ الحكيم الترمذي: نوادر الأصول: ١/ ٢٧٢

<sup>(</sup>٢) في قول الحق سبحانه في الحديث القدسي: (وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم..).

والقيام المحيط الذي لا يصلح ظهوره للأفهام لما نيطت بالطاء انعجم معناها في قوله تعالى: ﴿ طه ﴾ (طه: ١).

لأن الهاء غيب محيط باطن، والطاء تقدّس عن ظاهر منته إلى باطن يكون به إحاطتها في طرفين، فلذلك إذا ظهرت معهما الوصلة الحاملة التي هي اللام.

كان من ذلك نبا عن جميع غايتهما مما أنبا عنه معنى الهطل، وهو الماء الواصل من الغيب الأعلى إلى الغيب الأدنى

معنى حرف (ظ): ولمَّا كان الطاء تقدس روح الحياة وكان ما ظهر بالروح، وما ظهر بالعنف حتى كان معناه عنفًا وغلبة انعجم لاحتجابه بذلك العنف والغلبة، فكان ما يعبر عن معناه محتجبًا، وهو حرف الظاء.

وهو اسم لظهور التقدس العلى على وحه الغلبة، والقهر، والقدرة، والإحاطة، الذي منه اسمه الظاهر، وإلى ما فيه من معنى العلو والقهر، يشير إلى قوله عليات اللهم أنت الظاهر وليس فوقك شيء)(١)

فهو فوق بالعلّية وليس له فوق.

كما أن الظاء بالروح فوق ليس له فوق، وهو تعالى الطاهر الظاهر، ونيطت بهما الهاء لجميع طرفيهما مع الهاء، الذي هو الغيب، الذي هو الأبطن، فكان في اسمه الطاهر العلى معنى الظاهر والباطن.

وأظهر ذلك ما فيه من تنزل الرُّتب العُلى مـمَّا أظهره الراء ثم لكل ظهور عن غلبة في نحو ما يشير إليه قوله على الله الله الله الغرب (في رواية حسنة) ظاهرين على الحق»(٢) ثم أنباء معناها منوطًا بالوصلة الحاملة والنهاية التامة عن معنى الظلم، الذي

حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا خلف بن الوليد قال: ثنا ابن عياش عن سهيل بن أبى صالح عن أبي هريرة ثم إن رسول الله عبر الله عبر اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل التوراة والإنجيل والقرآن فالق الحب والنوى لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول ليس قبلك شيء وأنت الآخر ليس بعدك شيء وأنت الظاهر ليس فوقك شيء وأنت الباطن ليس دونك شيء، اقضِ عنا الدين وأغننا من الفقر)

<sup>(</sup>١) حديث: (اللهم أنت الظاهر وليس فوقك شيء):

انظر تفسير ابن كثير ٤/ ٤ ٣، مسند الإمام أحمد ٢/ ٤ ٤ (٩٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) حديث: (لا يزال أهل الغَرْب ظاهرين على الحق):

إنما يكون عن غلبة عن غير حق، والظلام الذى تنطمس بعلبته المدركات، وجرى فى لفظ الظفر الذى يكون لمن لا حق له فى المقاوات فيما يشير إليه قوله عليها (إنهم ليظفرون كما تنصرون)(١)

معنى حرف (س): ولمَّا كانت الميم تمام ما ينتهى إليه الظهور في الأسماع هو ما يعبر عنه حرف السين، وكان ذلك مظهرًا للبدؤ، والتمام، والوصلة، بإظهاره الأسماء جميع ذلك للطافة السمع واتصاله بإدراك العقل فلذلك ظهر في صورة رسمه الإشارات الثلاث.

وهو اسم للظهور العلى المحيط الجامع لجميع الأسماء الواقعة في الرتب الثلاث، الذي منه اسمه تعالى السميع

وهو اسم الأسماء كلها مظهرها، ومضمرها، ومبينها، ومبتهمها، ومُجملها، ومفصلها، حتى أنه يرجع إلى ذاته منه بحظ، وكان السين فيه كمالا بكونه منوطًا بالميم مجمع ظاهرى السمع والبصر، وكان مفتتحًا بياء السبب والحكمة المستندة إلى الألف الذي لا يظهرها إلا في الابتداء، وهي غيب دائم في الباء، أول ما افتتح به الكتاب مضافًا إلى الاسم العلى الأول في مبتدأ «بسم الله» فكان عماد الكل قول، وعمل، وحياة له فمتى خَلاً منه أمر ما علمًا ونُطقًا فلم يجر على ما ذكر قلب ولا لسان، كان ذلك الآخر الواقع دون استناده إليه فسقًا بخروجه عن إحاطته.

ثم لكل ظاهر وفاء علمه من السمع لا من النظر نحو السماء والرسوم التي لا تحصل فائدتها في الأعيان إلا محاذًا بها نطقًا نحو الكتابة والرسوم والوسم، وكذلك اختص مع مظهرات الرتب بالسر الذي يواري عن الظهور للعين.

ولمًّا كان أحق ما تظهر فيه الخفيّات غيب القلوب الذى آيته سويداء القلب الذى فى الصدر كان خليقًا أن يعبر السين مستندًا إلى الياء عمّا هو قلب القرآن فى كلمة «يس» ولذلك احتوى تفضيل سورة يس على البينات التى شأنها الإبهام، ومفردها مبهم

حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن داود بن أبى هند عن أبى عثمان عن سعد بن أبى وقاص قال: قال رسول الله عليه الله المحديث رقم (١٩٢٥).

<sup>(</sup>١) حديث: (إنهم ليظفرون كما تُنصرون).

معنى حرف (ش): ولمَّا كان ظهور هذه الرُّتُب الثلاث بالشين قد تقع لشدّة، وجهد، وإظهار مرهب، انعجم روح سلامها عند ذلك، فكان ما يعبر عن منزلتها هو حرف الشين

وهو<sup>(۱)</sup> اسم لما تم له ظهور تنال منه العين حظا يطابق أهل السمع منه دون ظاهره الأظهر الذي عبر عنه حرف الميم فهو اسم لذلك الاطلاع العلى المرهب، وإسناده الذي منه التشهيد.

# وصـــل

وفيه بإحاطة غيب الهاء، وأثبت بشبات الذل، فكان سبب كل وهبة وعقوبة، ومرجع حكمه المجازاة، وأرهب الأسماء أنباء أسماء التخويف العلى عليه.

ثم لكل ما ثم به أمر، أو جهد، أو شدَّة، فلذلك كان منوطًا بالياء منتهيًا بالهمزة معبر عن الشيء الذي هو تمام كائن ذو جملة تامة متصلة، لا يحيط بإقامتها وعلمها إلاً هو

المنوط بالشين في شهد، ولما فيه من السدة والرهبة كانت منوطة بما يعبر عن الرتب الذي هو الرّاء معبرًا عمّا هو الشر، في مقابلة السر، مع روح السلامة «السين» وكان لا ينفك ظهور السر عن شر

معنى حرف (ص): واعلم أن هذه الحروف لما كانت فيها جوامع تتطابق ظاهر الباطن وكان منها حروف تختص بتفاضل، وكان ما يعبر عن مطابقة بعض لبعض ظاهر الباطن لمجرى يقع، وانتفاع هو حرف الصاد.

وهو اسم لما بين إحاطتين عليتين يكون أحدهما أظهر الذى منه اسمه الصادق، ثم لكل ظاهر مطابق لباطن فى نحو ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ أُولْنَكُ هُمُ الصادقُونَ ﴾ (الحجرات ١٥)

فمطابق القول لعلمه صادق، ومطابق العمل لمقصده الصحيح صادق، فلمطابقة

<sup>(</sup>١) في نسخة المخطوط: (وهم) وغير مصححة بالهامش.

القرآن الموجود كله كان هو الصدق فيما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدُقَ ﴾ (الزمر ٣٣)

ومما وقعت به المطابقة تفصيلاً بحسب ذلك التفصيل الذى وقع بحسب ذلك التفصيل، الذى وقع بحسب ذلك التفصيل، الذى وقع فيه التفاوت، في أيّ الرتب وقع، والصدق المكمل ما تحيط مطابقته ولا يخرج عن شيء.

ولذلك كان الصدّيق من بنى أمرَهُ على أنه لا يزيد على الصدق ولا يزن بميزان من عقله، بل يقبل منه كل القبول ما جاء به مما يعلم كنهه، ولا يختلف حاله في ذلك.

ولإحاطة هذا العين في القبول وجب الانفراد فيه، فلذلك كان الصدّيق ضَافِي منفردًا في محله، وكان به قول ولا تسرير في شيء من أمره.

هذا المعنى الذى هو القبول على أتم أحواله منسوبًا إلى الصدر الذى هو أفق القلب، إذ كمان الصدق به مماً يرجع إلى سعة القلب، وإليه الإشارة بقوله عرابي اللهماية (ما فضلكم أبو بكر بصلاة ولا بصيام إلاً بشيء وقر في صدره)(١)

معنى حرف (ض): ولمًّا كان لهذه المطابقة والإنابة صفات عند أولى التصديق، ثم انقياد من أو في الأثمان، وكان ذلك ممًّا يضعف ويضر أولى الأعراض، كان ما يعبر عن موردها بالشدّة والضعف الضار بالمكذب والمرتاب هو حرف الضاد، ولذلك انعجم عند من لا يقبل وهو اسم للإظهار العلى المطابق للإبطال العلى الوارد مما ينبو عنه المريب، ويتضرر به الذي منه اسمه الضار.

ثم لكل ما يُحاذى المطابقة في الأمور ويجانبها في نحو ما يشير إليه قول الصدّيق: (إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب)(٢) وكان منوطًا بالراء.

<sup>(</sup>١) حديث: (ما فضلكم أبو بكر بصلاة ولا بصيام...):

قال العجلوني في كشف الخفاء:

ذكره في الإحياء، وقال مخرجه العراقي: لم أجده مرفوعًا وهو عند الحكيم الترمذي، وأبي يعلى عن عائشة وأحمد بن منيع عن أبي بكر كلاهما مرفوع.

وقال في النوادر: إنه من قول بكر بن عبد الله المزني.

انظر العجلوني: كشف الخفاء ٢/ ١٩، الحديث رقم (٢٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) حديث: (إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب):

المرتبة: هو اسم الضر اللازم عن كثير من الصدق الذي يتقدم هذه الرتب معتمدًا على الواو الظاهرة ألفا يعبر عمًّا هو الرضى الذي به يثمر الضر صفاءً وصوابًا

معنى حرف (ع): اعلم أن الحق تعالى لما كان غنيًا عن خلقه، فلو لم ينصب لهم علمًا إلاّ على الاهتداء لانطمس عليهم وجه عبادته، والقهر عنه فكان ما به الاهتداء من النور الذى هو حجاب نحو ما يشير إليه قوله عليهم (حجابه النور)(٣)

وأمًا النورانية عليه مما ينسب إليه الاطلاع العلى، وبالمزيد فيه يترقى الخلق إلى الحظ من النور، وما هو آية عليه هو ما يعبر عنه حرف العين.

فهو اسم بما هو الاطلاع العلى المعلم يعلم ظاهر الذى منه اسمه العليم، ثم لكل اطلاع عن علم وكان منوطًا بالياء المعبر عن الـتنزل والنون المحيطة إحاطة كمال علو، أو إحاطة اقتطاع دنو أسماء لكل شاهد هو في عالمه نهاية، يعتبر بها ما دونها نحو عين الشيء الذي يطلق عند كماله ونهايته، ومنه أطلق على مقدار شرار ناقع من الـماء المنفجر عين، وعلى مطر أيام لا يقلع لحصول الانتفاع بتواليه، ولذلك الساهين الذي يظهر به مقادير الأشياء لظهور أعيانها للعين، وهو في موقع الحجاب.

وأمًّا الحجاب آية عليه بمنزلة الهمزة في الأنباء عن الذات، ولذلك كانت صورة

وعن مطرف قال صحبت عمران من الكوفة إلى البصرة فما أتى على يوم إلا أنشدنا فيه شعرًا ويقول فى ذلك: إن لكم فى المعاريض لمندوحة عن الكذب، رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح وأنشد ابن هرمة لعمه إبراهيم بن على بن هرمة:

ف من لم يرد مدحى فإن قصائدى نوافق ثم الأكرمسيين سوامى نوافق ثم الأكرمسيين سوامى نوافق ثم المشترى الحمد بالندى نفياق بنات الحيارث بن هشام رواه الطبرانى وفيه من لم أعرفه، وقال أبو الكوسج مولى آل أبى فروة انظر مجمع الزوائد ٨/ ١٣ انظر البيهقى السنن الكبرى: ١/ ١٩٩، العجلونى: كشف الخفاء ١/ ٢٧

#### (٣) حديث (حجابه النور):

أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: حدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا جرير عن العلاء ابن المسيب عن عمرو بن مرة عن أبى عبيدة بن عبد الله بن أبى موسى قال: قال رسول الله على النهار عنه إن الله لا ينام ولا ينبغى له أن ينام يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل الليل وعمل الليل قبل النهار، حجابه النور لو كشف طبقها أحرق سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره، واضع يده لمسىء الليل ليتوب بالنهار ولمسىء المنهار ليتوب بالمليل حتى تطلع الشمس من مغربها» الحديث رقم (٢٦٦)

صحیح ابن حبان ۱/ ٤٩٩، ومسند أبی عوانة ۱/ ۱۲۸.. ابن ماجه: السنن: ۷۰.

الهمزة في الرسم عينًا لطيفة أو صورة العين في الرسم همزة عظيمة القد لأن العين علم الهمزة، كما الهمزة علم الألف، فكان اسمه العليم متنزل اسمه الإله، وكان محيط التنزل لذلك، فهو منوط باللام والميم محيط باسم الحجاب كله إحاطة: ﴿ اللَّهَ ﴿ اللَّهَ ﴾ (آل عمران: ٢) بالأمر كله، أعلاه فيما يشير إليه قوله سبحانه: ﴿ الَّهَ ﴿ اللَّهَ الْكُتَابُ ﴾ (البقرة: ٢).

وهو ما شأنه أن يظهر بالهمزة، ولم ينظم كلمة للعلو معناه عن إدراك العقول وقراءته عن إمكان النطق به، وانتظم (ع ل م) كلمة في نحو العلم والعلم لتنزله لما تدركه العقول، ويتمكن في النطق، ويظهر حظ من معناه، بمظهر الهمزة في مبدأ ظاهر الميم على الاتصال إليها في لفظ الملا، وهو في لفظ آلم ما يسع ذات المتألم إيجاعًا، ومنه آلم بالمكان إذا وسعه عمارة.

معنى حرف (غ): ولمَّا كان هذا النور، وما هو آية عليه قد يغشى سترًا فيغفره الأعلى، ويغيب على الأدنى كان ما يعبر عنه مُغش هو حرف الغين وهو اسم لستر العلى الذى منه اسمه الغفور.

ثم لكل ستر وغشاء يخفى فيه عين أمر فلذلك انعجم معناه وتنزل وكثر فى الأدنى، فى أمور لا تحمد لأن أصلها عن ستر وتغطية نحو الغل، والغلى، والغش، والغباوة، والغرق، والغيم، والغم، والعين وألطفها لظهور الياء والنون فيه اللذان هما جنب حرف العين فى تمام اسمه هو لفظ العين، الذى هو الستر الرقيق بإطفاء نورانية النور، نحو ما يضعه فى المرآة التفوه فيها، والغمام الرقيق الذى يطفئ نورانية القمر أو الشمس ولا يستره.

معنى حرف (ف): ولمّا كان ما انتهى أمر البدء وكمال تمت فيه الألفة، ووقفت عنده وقفة السواء وابتداء ما دونه فيضل الحكمة كان ما يعين مما يعلى أو يدنى مما يوجد استقلاله في أمر التسبيب وعماد الحكمة كان ما يعبر عن ذلك الكمال الأول الذي هو بدء كل كمال ينبى عليه هو حرف الفاء، وهو اسم الكمال العلى الأخفى الذي مبدأ كمال كل ذي كمال منه، وهو عماد الذي منه اسمه الفاطر آية على ما هو الكمال العلى الأخفى الذي لبدو الأخفى الذي لم يبن عليه اسم لخفائه إلا ما ظهر في انتهاء اسم الألف ثم لكل بدو كمال تبتنى عليه كمالات الأشياء كفطر الخلق التي على حركاتها، وكمالها، وصفاتها

تبتنى على كمالاتهم، وعلى تستر والتكدير دون صفائها تداعى أحوال اختلالهم وتراكم كفرهم من نحو هذا الغين قوله عارض الله الله الله على الفطرة حتى يكون أبواه اللذان يهودانه، أو ينصرانه، أو يُمجّسانه)(١)

ولخفاء معناه كان حرفه منعجمًا فلذلك أعجم، وأنباء مع الخاء الذى هو حيث ظهر بالحاء والباء، الذى هو قوام ظاهر كلية أمر التفصيل عن معنى ما هو الخفاء، وانتظم منه مع حروف اسم الألف الألفة التى لا يستقبل بها سبب إلا ما كان من خفى أمر الله، في نحو ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ لُو أَنفَقْت ما في الأَرْضِ جميعا مًا أَلَفْت بين قُلُوبهم وَلَكنَ اللّه أَلَف بينَهُمْ ﴾ (الانفال: ٦٣).

معنى حرف (ق): ولكون الفاء كمالاً في بدء الأمر كان له رتبة في الانتهاء والظهور فزادت هناك عجمته، وظهرت، فكان ما يعبر عن ذلك الكمال نهاية وظهورًا هو حرف القاف.

وهو اسم لأكمل ظهور، محيط، ظاهر في نفسه، مُظهر لما دونه، فهو مبنى على الظهور العلى المحيط المظهر الذي منه اسمه القادر فيما يظهر للأعيان، واسمه القاهر فيما يظهر للأنفس.

ثم لكل ظاهر في نفسه مظهر نحو القاف المحيط بالدنيا، والقلم المحيط بالبناء المظهر له، وكان عمادًا في اسم القرآن المحيط بما أحاط به، وبما أحاط بكل محيط، والتقى فيه طرفا محيطى المظاهر من حرف القاف، والباطن من حرف النون مع ما تضمنه حرف التطور، وهو حرف الرَّاء، منتهيا إلى حد الهمزة، وإطلاق الألف وأنباء معتمدًا على حرف الألفة العلية الذي هو الفاء مع قوام من حرف الواو، والذي هو ذات العلو كما سبق الفرق انتهى به ظهور كل ظاهر حتى انعجم فوقع فيه الإلحاد كثير الشدَّة ظهوره.

معنى حرف (لا): ولمَّا كانت الحكمة العلية المحيطة الدائرة في أنهى باطن إلى أظهر ظاهر ومن باطن أظهر ظاهر إلى أدنى ظاهر باطن قد نظمت هذه الحروف نظمًا

<sup>(</sup>۱) حدیث (کل مولود یولد علی الفطرة...)·

قال العجلوني رواه الشيخان عن أبي هريرة ولطفي، انظر كشف الخفاء: ٢/ ١٢٥، حديث رقم ( ١٩٩).

وأقامت بها الكون إقامة ختم الحق جملتها، وما أحاطت به من الحروف المندمجة أثناءها مما نطقت به العرب وغيرها من الأمم، بل العجم من الحيوان، بل ما يقع من حفيف الأشجار واصطكاك والاجزام وما لحق بذلك مثل ما بين الألف والهمزة وما بين الياء والفاء، وما بين القاف والكاف، وما بين الشين والجيم ونحوها، وما يحيط بتفاصيل الحدود كلها، التي تظهر حروفًا في الألسنة أجمعها مما يشير إلى ما وراء الحكمة من الأمر الجامع لجملتها، المحتجب بتفصيلها على أنه حرف واحد جامع، ماحي، ماحق، مختص به النبي الجامع الماحي، الذي يمحو الله به الكفر محمد عرب فكان ما ينبئ عن مصير الحروف كلها حرفًا واحدًا هو ما يعبر عنه لام الألف محيطًا بما ظهرت إحاطته عند مشرع التفصيل في جوامع تفصيل الحروف في (ألم) فاقتضى هذا الحرف أن الحكمة كلها حرف واحد، لأن سلسلة الحكمة في العروج مشتهرة، وعودها من تكميلها الخاص بتكملة الحكمة بمحمد عرب الحكمة بمحمد عرب وعودها من تكميلها الخاص بتكملة الحكمة بمحمد عرب واحد المحمد عرب واحده بمحمد عرب وعودها من تكميلها الخاص بتكملة الحكمة بمحمد عرب وعودها من تكميلها الخاص بتكملة الحكمة بمحمد عرب واحده المحرب واحده المحرب وعودها من تكميلها الخاص بتكملة الحكمة بمحمد عرب واحده المحرب واحده وح

ثم أعلى له الأمر بجمع هذه الإحاطة الفسيحة أى لمح ثم محو فصارت الحكمة في جنب ما أوتى من الخير الأكمل الأعم خير كثير، كما قال تعالى: ﴿ يُؤْتِى الْحكْمة من يشاءُ ومن يُؤْت الْحكْمة فَقَدْ أُوتى خيرا كثيرا ﴾ (البقرة: ٢٦٩).

وأشير إليه قوله عَيْنِ إلى الأعراض عن استقراء التفاصيل، وأعلى إلى أمر الجمع الى علو الوحدة في نحو قوله تعالى: ﴿ قُل لَوْ كَانَ الْبَحر مداداً لَكَلَمات ربي لَنَفَد الْبَحْرُ قَبْل أَن تنفد كلمات ربي وَلَو جَنْنَا بمثْله مددا ( ( ) قُل إِنَّما أَنَا بشر مَتْلُكُمْ يُوحى إِلَى أَنَّما إِلَهُكُمْ إِلَهُ واحدٌ ﴾ (الكهف: ٩

وقوله عز من قائل ﴿ وما أَمْرُنَا إِلاَّ واحدةٌ كَلَمح بِالْبَصرِ ﴾ (القمر ٥) والاختصاص هذا الحرف بالجـمع والوحدة لتعـدد التفضيل قال فيـه عِيْرَاكُ مِن كذب به فقد كفر بما أُنزل على محمد)

إشعارًا باختصاصه بنزوله على وهو اسم للمحو والحق الذى هو آية المكان العلى الذى لا شيء معه، الذى ينبئ عنه نطق وتحقيق آيته الصمت، ثم لكل ما يراد إعلامه وتوجهه للنفى، والنهى، والرفع وكل ما لا ثبات له، ولا يُنبئ عنه اسم إلا أن يكون لاسم ذلك المسمى اسمًا لمحوه، ومحقه.

ومن تفصيل ما تضمنه جمع هذا الحرف، ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ كُلُّ شَيَّ إِلَيْهِ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ كُلُّ شَيَّ

هالكٌ إِلاَّ وجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وإِلَيْه تُرْجعون ﴾ (القصص: ٨٨) وقوله سبحانه: ﴿ كُلُّ مِن عَلَيْها فَانَ (٢٦) وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ﴾ (الرحمن: ٢٦، ٢٧) على معنى تفسير ذلك على حقيقة أنه واقع عير منتظر

وفي نحو من معناه ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ إِنَّكُ مِيتٌ وَإِنَّهُم مَّيُّونَ ﴾ (الزمر ٣) لأن ما تنظر إليه في العيان والأبصار، إنما هو آية على ما هو الواقع دائمًا في بصائر القلوب، وإذ قد آتينا على ما شاء الله العليم الحكيم من تفسير معانى الحروف ومواقع مسمياتها من وسع الوجود أعلى وأدنى، خالقًا وخلقًا، إدراك عقل وحس، ومثال، إيمان وعلم، فليستن بسنة الله سبحانه في إيراد كتابه العزيز حيث ثنّى فيه ما بسط من المعانى في السور الطوال، وفي المثانى، وأوجز في سور المفصل ليقرب منالها في الحفظ، ويتيسر استعمالها في الأعمال، وتقرع سمع العامة منها على قصرها بتكرار قراءة الآية لها في الصلاة، ونحوها يتسع له دراسة الخاصة منهم في مطولات السور من الأحكام، والأمثال، والقصص، والمواعظ، وغير ذلك ممَّّا اشتمل عليه إحاطة الكتاب العزيز قصدًا ظاهرًا، ولحنًا باطنًا تشى القول في معانى الحروف بختام يوجزه إيجازًا، وينسقه نسقًا بحيث يناله الحفظ في وقت واحد، ويتسع فيه النفع في غابر العمر جاريًا على وسط من المعنى، مجتمع عليه بناشئة الفهم بنور الله طرفا الأعلى والأدنى، فمتى على وسط من المعنى، مجتمع عليه بناشئة الفهم بنور الله طرفا الأعلى والأدنى، فمتى تحفظت هذه المعانى الموجزة فوجدت كلمة تأتلف من بعضها علمت أن خطا من مجموع معانى حروفها بحسب حال أهل اللسان، التي تلك اللفظة من كلمهم، ونقول: مجموع معانى حروفها بحسب حال أهل اللسان، التي تلك اللفظة من كلمهم، ونقول:

- ـ الألف: غيب وإحاطة.
- الهمزة: بدء غيبه، وحد إحاطته.
  - الباء: تسبب ظاهر مترتب.
- التاء: مرجع إلى ذلك التسبب غيبًا
  - الثاء: ثمرة ما بين التسبين.
    - الجيم: جمع وإجمال.
    - الحاء: تكامل صورة تيسر
    - ـ الخاء: خروج خباء بعسر.

المطلع الأول: في المعانى -----

- الدال: دوام استقلال بمنة

ـ الذال: دقة ولين

ـ الرَّاء: تطوير وتصيير

- الزاي: ذم أمر كامل بجهد.

- السين: توفية ظهور جوامع تفصيل في حسن لطف.

- الشين: ظهور تمام تفصيل في حُسن ظاهر

- الصاد: مطابقة بحسني.

- الضاد: مطابقة بسواد.

ـ الطاء: تخلص تمام.

- الظاء: غشيان بغلبة.

- العين: كلية آية ينالها إدراك.

- الغين: غيب آية هادية.

ـ الفاء: بدء خلوص مُهيّا لتغير بمزيد أو نقص.

- القاف: ظهور بمنّة.

- الكاف: ظهور عن ظهور متكامل ذى استقلال.

ـ اللام: وسع وصلة في لطف.

- الميم: تمام أظهر منال حسن.

- النون: مظهر مبين.

- الهاء: إحاطة غيب كل ظاهر

ـ ا**لواو**: رفعة وعلو

- اللام ألف: إذهاب كل موضوع.

- الياء: سند كلية كل كائن ظاهر وقوامه من غيب أدنى للدّنو

هذه المعانى إذ استخلالها ذو تقوى واستمداد من ظاهر علم لسان أشرف فى تحقيق ذلك اللسان على تمام معانى كلمة وفرقان، قوام أصلها بحيث يبلغ فى فهم ذلك اللسان وأحكام بلاغته إلى الغاية القصوى بعون الله تعالى وتأييده وحسبنا الله ونعم الوكيل.

## فصل في معاني اسماء الحروف

الحرف من الشيء طرفه وحده الذي ينقطع عنده.

فالحروف من اسم الحرف هو ما يوجد ساكنًا منه، وهو أول ما يظهر في النطق باسمه «الآء» ما كنى عنه لعلوه أو قوته نحو ما يأخذه من كلمة بالتي هي اسم الحرف الذي إذا أريد النطق به أخذ ساكنًا، واختلب الناطق للتوصل إليه

حرف الهمزة، متحركًا فيقول: آب، وهو الذي ينظم في الكلم مع غيره مثاله، إن هذه الحروف الثلاثة مثلاً إذا عبرت عنها بأسمائها قلت: باء، شين، راء.

وهي كلمات وأسماء تنتظم جملة حروف.

ولحروفها أسماء هي أسبق منها رتبة، وكذلك أسماء حروف تلك الأسماء إلى حيث تنتهي، فإذا أثبت منها كلمة اقتصر منها على ما يوجد ساكنًا منها، وهو مبدؤها

\_ فأخذ من الباء «آب» وخفيت ألفُها، وهمزتها اللذان هما تتمة اسم هذا الحرف، وذلك الساكن لحرف ذلك الاسم وحرفه.

- ـ وأخذ من الشين «آش» كذلك، وخفيت ياؤه ونونه.
- ـ وأخذ كذلك من الراء «آر» وخفيت ألفها وهمزتها، فقيل: بشر

فكانت هذه حروفا أى حدودًا، وأطرافًا من أسمائها، وأسماء ما تتضمنه أسماؤها إلى وفاء ما تخلل إليه قاب من بشر طرف الاسم الذى هو باء، وأحرف ذلك الاسم، واسمه الألف فقد خفى فى باء بشر حروف الألف، وهى الهمزة، واللام، والفاء، خفى فيما خفى فيها حروف الهمزة مثلاً، وأسماؤها وهى: الهاء، والميم، والراء هكذا إلى أقصى وفاء ما ينتهى إليه تفسير الحرف باسمه.

وتفسيره تفسيره بالغًا ما بلغ

فوضح بهذا أن المذكور في الكلم من أسماء الحروف إنما هو حدود منها وأطراف من أسمائها كما تحيط الحدود بالأشياء والأماكن على ما تتضمنه تلك الحدود من معانيها وحقائقها وحدودها

واعلم أن فرق ما بين أحد الحروف في الكلمة، وذكر اسم الحرف كلمة تفيد وفاء مدلول اسمه، ونهاية حده، وكمال حقيقته.

فإذا قلت مثلاً فقد ذكرت وفاء معنى الوصلة الذى لا لمح وصلة إلا قد انتظمته دلالة اسمه، وإذا أخذ حرف فى كلمة نحو موقعه مثلاً فى لحم، فإنه يفيد وصلة ما هو وصلة بين العظم والجلد الذى يلحم ما بينهما كما تلحم اللحمة شذى الثوب، وليس ذلك كلية الوصلة.

فأسماء الحروف بما فيها من الحروف بمنزلة الأمر الجامع الذي يتفصل إلى أنهى ما ينتهى عدد تفصيله، وبمنزلة آدم عليه السلام مشلاً لذريته فلذلك وجب أن لا تذكر أسماء الحروف في كتاب خاص، ولا يخاطب بها إلاَّ نبي خاص النبوة.

فإن يختص ذكرها بالكتاب الجامع الميسحيط بكل كتاب، وإن يخاطب بها النبى الجامع المحيطة نبوته بكل نبوة، وذلك لا يكاشف إلا الخواص من أمّته، فهذا موقع معنى الحرف، ومعنى اسمه، وتبين بهذا أن الكلم والأسماء تفصيل ما تضمنته أسماء الحروف وتحقيق أنها جامعة لمعانى الكلم.

معنى لفظ اسم: لمَّا كان المكان العلى، ولكل كائن ظهور ومثل.

- ـ إمًّا في العقل، وبصيرة القلب.
- ـ وإمًّا في الحس، وبصر العين.

كان حظ السمع المطابق لما ظهر لبصيرة القلب، وبصر العين هو ما يعبر عنه لفظًا «اسم»

ولوجود «السين» فيه كان مثال حسن لطيف وهو السمع

ولوجود الميم فيه كان صورة تامة في البناء والاجتلاب.

الألف له كان فيه غيب وإحاطة.

ولخفاء «الواو» فيه وسقوطه كان له علو غير ظاهر معنى اسم الألف

اعلم أن هذه الحروف لأوليته، وأحديته، وإحاطته، وقوته عن الإدراك لم يظهر حرفًا في اسمه، وإنما ظهر تنزله، وغاية حدّه وهو الهمزة، وسائر الحروف سواه، وسوى حدّه، الذي هو الهمزة يظهر حرفه في اسمه نحو ياء جيم، وسائرها يتظهر فيه ما يوجد منه ساكنًا، وهو اب (ج» ولا يظهر في الألف والهمزة ما يؤخذ عنه ساكنًا، لفوت الألف واعلا الهمزة، فكان ظاهر اسمه ما يتمثل للبصائر والأبصار، من سعة ما بين أنهى البدء وتمامه، إلى حد أول ما يظهر منه تولّى الحكمة، ووصل الأسباب التي

مكن الخلق فيها من الادعاء، ووقعت الأمور منسوبة إليهم، وهو ما بين البدء والأول القائم إلى اللطف المولى إلى الفطرة المنسوبة، فقام اسم الألف في الأمر الأعلى مقام اسمه الإله اللطيف الفاطر، وهو نهاية أمر البدء.

ووضح بهذا أن الكلام يفضل بما تضمنته الكلم، وإن الكلمة جامعة كلام يوجزه معناها، ويفصله تفسيرها، واستقراء ما يشتمل عليه جامعها

ثم يجرى الاسم الحرف في تمام كل بدء، وأدنى يكون له آية وخليقة للبدء الأعلى.

واعلم أن أسماء الحروف، وسائر الكلم:

منها، ما يكون على ترقِّ.

ومنها، ما يكون على سواء.

فهو الاسم الذى هو الألف اسم متنزل من علو ّإلى دُنُوّ، لأن الفطرة أدنى الدنو من الأمر العلى، التى هى من الفاء الإلهية أعلا العُلُوّ، التى هى من الهمزة، واللطف وصلة ما بينهما، الذى هو اللام فظهرت فيه ثلاث رتب البدء.

معنى اسم (الهمزة): اعلم أن حرف «الألف» لما كان فوتًا عن العقول لا ينال ما هو ولا ينال هو ولا ينال هو ولا ينال هو ولا ينال هو إلا بالله، وكان فوتًا عن الجبِلاَّت أن تتوصل إليه بوسيلة، ولا يفتتح به في نطق كما هو «اللام» في اسم «الله» الذي هو من معنى فوت «الألف»

فى معنى فوته عن نيل الشرك فيه وجب أن يكون فى حدّه افانة عن حفيظة وتقوى، فأعلى حرف الهمزة عن النطق اختياراً كما على حرف الألف عن النطق اضطراراً، كما أنه كلف الخلق فى اسم الإله للتوحيد اختياراً ألزمتهم الأحدية فى اسم الأله» اضطراراً، ولم يحجّر عليهم شركهم فى سائر الأسماء فرضاً.

وإن كان قد دعوا إليه نقلاً، كذلك سائر الحروف، قرر النطق بحروفها لما في ذواتها من البراءة، فالحروف التي هي قوامها، وأواسطها، ولإحاطتها، وفوت الإحاطة عن دعوى الخلق فيها أسند سائر الكلم إليها

ولذلك لما كانت الألف فوتًا، وذات قوام الحرف كان اسم هو من حرف النطق وجعل اسم الهمزة كذلك من ذوات الحروف، ولم يظهر فيه حرف قوام لسائر سوى ما فى أوله وثالثه من روح الألف الذى هو متجهًا.

وكان ثانيه الذى هو روح فيه ساكنا أنبأ بأنه ميم نطق كالماء، ثم فصل ذلك بالتتبع من مقتضى حرف النزاى المنتهية إلى الهاء، وأظهر في اسم الرتبة بلحاق «الثاء» تعود «هاء» لتكون في اسم «الهمزة» نوع دور، وعود كالحروف الدائرة نحو الواو، وصار اسم الهمزة في إقامة قوام الحكمة.

فالحروف كاسم الإله في قوام ما منتهاه الفطرة وجاز بعلامة الرتبة الثانية، التي هي كالتاء، كالحروف كلها فكانت رتبتها رتبة واحدة ثانية عن أولية إحاطة الألف ولم يحن إظهار الثانية في سائر الحروف، لتبقية أمر الدعوى في القوام والأولية.

ومقتضى اسم الهمزة هو قوام حكمة الله العلية المقامة بالحروف الذى من تفصيله الهواء، والماء، والسموات السبع، والتمام المنتهى لغيب من غيب الهاء بمرجع الأمر بالهدى، ظاهر إلى محل فى غيبته باطنا، وجاز لمعنى ذلك باطن سائر الحروف، كما كان لاسم الألف إحاطة الوتر، الذى هو آية الاستدارة.

[فكان اسم الألف ثلاثيا، وأجرى ظاهر سائر الحروف](١) على سبيله.

وفى باطنها حكم تربيع الهمزة حكمة عليّة محيطة لا ينال كنهها إلاَّ بـالله، فهو العليُّ المحيط.

معنى اسم (باء): وما وازنه ممَّا تمام اسمه «الألف» أو «همزة»

اعلم أن هذه الأسماء كلها على ما تفسر من معانى حروفها موجهة بما ظهر فى أسمائها نحو الألف، مقبلة على علوه سامدة إليه، منتهية إلى حدّه الذى هو «الهمزة» مترقية من محل تنزلها إلى إطلاق الألف بانتهائها إلى علو مظهره «بالهمزة»

كما يتضح مثلاً في لفظ «فاء» فإنه اسم علا من تنزل محل الفطرة إلى علو ما حجبته «الهمزة» منتهيًا إلى الهمزة من غير إظهار وصلة

فهى كلها مقامات بالألف منتهية إلى الهمزة على حسب ما يختص به كل حرف منها في معناه المستقر في الحروف وجملتها أحد عشر حرفًا

(باء، تاء، ثاء، حاء، خاء، راء، طاء، ظا، فاء، هاء).

- \_ ويجمعها علوّان على ما دونها من الحروف بعلو قوامها من حرف «الألف»
- ـ وترفعه انتهائها إلى حدّه، فـلا ينزل حكم توليتها وانـتهائها عن مقـتضى هذين

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من المخطوط ومستدرك بالهامش، تصحيحًا.

الحرفين اللذين منهما اسم «الله» واسم «الإله» وما كان منتهاه بما دون ذلك مـمَّا هو قوامه ومنتهاه.

- فلا يكمل سبب من حكم «الباء»
  - ـ ومرجع «التاء»
  - \_ وثمرة منهما عن «الثاء»
  - \_ وتكامل من حكم «الحاء»
  - \_ وخروج حب من «الخاء»
  - \_ وتطوير من حكم «الرَّاء»
    - \_ وتخلّص من «الطاء»
      - \_ وظهور من «الظاء»
    - \_ وحد صفاء من «الفاء»
  - \_ وإحاطة غيب من «الهاء»

\_ وإقامة إحاطة في تنزل من «الياء» إلى الألف والهمزة المعبر عنهما تفصيلاً «بالله الذي لا إله إلا هو» ومتى استُعين في إقامة معانيها، بما دون ذلك لم يحصل به استقلال وما يكون نهايته ما دون ذلك، كالسين مثلاً، فإن المظهر المبين من أمر الله تعالى الذي منه اسمه تعالى «النور» يكون نهاية له، و «الياء» قوام وهما في الرتبة دون الأولين قوامًا ونهاية

وكذلك حكم كل حرف ينتهى إلى ما دون حدّ الألف بالهمزة من سائر الحروف، وقد يعلو الحرف بقوامه، ويتنزل بنهايته، كالقاف مثلاً، فإن نهايته «الفاء» وهى دون نهاية «الهمزة» ولكن قوامه بالألف، وكل حرف ينتهى إلى ما فوق رتبته كالكاف فهو متعال، وكل حرف ينتهى إلى ما به ابتدى، فهو وكل حرف ينتهى إلى ما به ابتدى، فهو مستو كالنون وبيان رتبتها فيها تظهره الأعداد ومراتبها، معنى حرف اسمى «سين»

معنى حرف اسمى (سين، وشين): جامع معنى اسمى هذين الحرفين هو وفاء إظهار وتُريّة جامعة من ذى تفصيل على حكم رتبته الظاهر منهما فى حس السمع، وفى حس المشاهدة مُنته ذلك من معنى جمعهما وتفصيلهما بتربيتهما إلى معنى النون فتفهم بذلك أن معناه ينتهى إلى غاية علم ونور يظهر لقلب أو عين بإقامة الياء.

معنى اسمى (صاد، ضاد): جامع معنى اسمى هذين الحرفين هو مطلق المطابقة بمقتضى انتهائه إلى الدال بإفضاء الصدق، وإقامة الحدود، الذى هو حق المصير إلى دوام وثبات

كما ورد عنه على القامة حدّ بأرض خير من أن تمطر أربعين صباحًا) (١) وذلك ينتهى بحكم تكملتى اسم الدال إلى اللام إلى وصلة تنتهى إلى تمام بحكم انتهاء اللام إلى الميم المقام بالياء، في أدنى إحاطة أمر الحكمة، وهو نهاية الأمر ظاهرًا، وكل ذلك بإقامة الألف، الذي هو أمر السول في أمر العلى، وامتداد الائتلاف في الحكمة، وهذا الاغتلاق الذي يظهر في أسماء الحروف بانتهاء بعضها إلى بعض هو مما آيته تسلسل الأمر في الحكمة، إلا أنها في الحروف بظهور الحروف الأول العلى فيها مشاهدة بالتبرى من التسبب الذي تورط فيه من جرى على حكم الكلم التي لم تظهر فيها تلك الحروف الأول العلى.

معنى اسمى (عين، غين): جامع معنى اسم هدين الحرفين من مطلق كلية آية بادية أو غائبة تنتهى إلى نور كمال بحكم إقامة الياء منتبه ذلك الظهور إلى علو بإقامة المكان في اسم النون متعلق في ترقيها بسواء بإقامة الألف

فاعــتلاق حكم العين ينتهى فى تــرقيها إلى ســواء الألف كما كانت حكمــة الصاد وتتنزل فى اعتلاقها إلى إماطة تمام الظاهر بإقامة الياء

فالعين والصاد إذا اتّصَلا وسعا سلسلة الحكمة ترقيًا وتنزلا، وكان ظاهر قوام الصاد العالم تنتهى تتمة اسمه إلى الياء

وظاهر قوام العين ياء ينتهى تتمة اسمه إلى الألف، فكان ياء قوام الحكمة محيطة فيهما من بين ظاهر وباطن في انتهائها راجعة في إحاطتها إلى الألف بين باطن وظاهر فوقى انتظامها بالياء، التي هو قوام أدنى الدنو إحاطة، وبالهاء التي هي إحاطة غيب كل ظاهر بإظهار الظاهر المكمل الكافي، الذي هو الكاف

<sup>(</sup>۱) حدیث (إقامة حدّ بأرض خیر من أن تمطر أربعین صباحًا) قال العجلونی رواه ابن ماجه عن ابن عمر رشی وهو ضعیف وفی روایة للنسائی عن جریر بلفظ (ثلاثین) انظر العجلونی کشف الخفاء ۱/ ۱۱، حدیث رقم (٤٧٨)

وأورد السيوطى فى جامع الأحاديث ما رواه ابن ماجه فقط عن ابن عمر. انظر: السيوطى: جامع الأحاديث ١/ ٧٠٣، حديث رقم (٣٦٨٩).

فالحروف التي يلتقي بها الحكمة العلية، وهي خمـستها المنتظمة في مفتتح سورة ﴿ كَهيةَ صَ ﴾

- \_ فالهاء ، والياء إحاطة غيب .
  - ـ والكاف، كمال ظهور.
- فالعين والصاد مطهرا ثلاثتها الأكملان في حسى السمع بمقتصى الصاد، والعين بمقتضى حرف العين، ولا يوضع هذا الاسم العلى على شيء إلا وقى فيه بمقتضى اليمسن والقوة [يعنى: يضع أصابع اليد اليمنى على شفته وقت قوله ﴿ كَهيعَصَ ﴾ واحدًا واحدًا وإحدًا بإصبعه حتى يعقد خمسًا](١)

وكذلك إذا ألقى لفظه على أصابع اليد اليمنى، ثم وضع على هائجة أمر سكنت ببركة حكمة الله العلية فيها القيمة على ما أولاه من تفصيل حكمته الجامعة من أتاه منها حظا من خلقه.

وللياء في إقامة هذا الحرف اعتماد على روح من الألف لموقع فتح الحرفين اللذين هما حرفا الاسم وأوله.

معنى اسمى (قاف وكاف): خاص معنى كل واحد من اسمى هذين الحرفين فى معنى الإظهار فى الكاف، وذات الظهور فى القاف منتهى الكل إلى فاء الفطرة التى هى ننزل تولى الألف.

وهو تمام تولى القدرة في مضمون القاف، وتولّى التكوين في مضمون الكاف لتكون كليات الحكمة، التي هي مضمونات معاني الحروف بريئة من الانتحال لأمر الله نعالى، لأن من لدن غاية معنى الفاء، الذي هو حدّ الفطرة، ظهرت الأعمال منسوبة للخلق المنتم حكمه جرى التكليف عليهم، وكتب الأحكام، ووضع القسطاس والميزان، ولذلك ظهرت الألف في إقامتها لأعلى أمر بتنزيهما إلى أحديته، فمن مقتضى الإعلان بشهاد مرجع الأمر لله، يظهر التبرى في كليات الحكم، ويخفى في أدق تفاصيلها، فيظهر مجرى حكمة وضع الشرك في الأنزل للأنذر الذي شهدت بمحو نتحاله عاليته، فلا يقوم بذلك لداعي الشرك حجة.

معنى اسم (جيم): مضمون معنى اسم هذا الحرف من الجمع الذي ينضم إليه

الفصل بإقامة المقيم بكلية الظاهر الذي هو الياء، خليق بالانتهاء إلى غاية حدّ الظهور، الذي هو الميم

فانتهى الجمع ابتداء إلى تمام كما يشير إليه قوله على الله على الجماعة)(١)

وشأن الجمع تام معصوم به يقوم أمر الإمام، فما كان لأوله جمع كان في انتهائه ختم، ولذلك استحق خاتم النبيين جوامع الكلم، وكان من سننه النكاح لأنه جيم الآدمية فالحضور منحاز عن كمال حكمته.

فالدّاعــى للكمال ظاهرًا وباطنًا لا بد فى حكــمته منه، وفــى الاقتصــار على داعى الباطن التنا عنه، وفيه كمال على وفى كمال الجــمع كمال أحد إلاَّ أن فيه جهد الموقع الأخذ بالاتساع فى ضيق الظاهر

ومنتهى الأمر فيه أحدى ليس إلا لذات محمد عليه الله عاية الإشارة في قوله (فعلمني ربي علمًا لا يحمله أحد غيري)

وهو جمع الجمع بين التنزل لإحاطة التفصيل والعلو لاستواء الجمع في ذوات أحدية الوحدة.

## معنی اسم (زای) :

مضمون معنى اسم هذا الحرف في محض زبدة التطوير في معنى الراء بمنزلة جيم الجمع من فصل الياء فهما حرفا أزمة وجهد إلا أن الزاى منتهية إلى إحاطة دنو باطن من الياء بإقامة الألف، كما كانت الجيم منتهية إلى إحاطة ظاهرة بإقامة الياء

أورده العجلوني في كشف الخفاء، وقال (يد الله على الجماعة)

رواه الترمذي وحسّنه، كذا النجم.

ورواه الطبراني عن عرفجة بن شريح، ويقال: ابن جريج، بلفظ (يد الله مع الجماعة) وهو ما أورده النص هنا ولكن له تكملة وهي (والشيطان مع من فارق الجماعة يركض)

وقال: كذا فى تخريج الحافظ ابن حجر لمسند الفردوس وفيه أيضًا رواية عن الترمذى عن ابن عباس رفيه أيضًا بلفظ: (يد الله على الجماعة) أيضًا ثم تكملتها (اتبعوا السواد الأعظم فإنه من شذّ فى النار)

انظر العجلوني كشف الخفاء ٢/ ٣٩١، الحديث رقم (٣٢٢٣).

<sup>(</sup>١) حديث: (يَدُ الله مع الجماعة):

فصاحب الجمع الذي هو وتر الثلاث خليق بتمام السبع الذي هو جمع الست فلذلك كان سيدنا محمد عليه المؤتى جوامع الكلم، والسبع المثانى الذي ثنيت البناء بسبع أم الكتاب، وسبع حروف القرآن، وفي العيان سبع سموات، وسبع أرضير وكان مجموع بهذين الحرفين كلمة ابتداء الأمر في معنى الانتهاء إلى غايتي ما جم حرف هما ظاهرًا في الجيم، وباطنًا في الزاي، وهو اسم الزج الذي تكفل لذى الجسرعة النفود في كثافة حجب الخلق، الذي بها انحجبوا عن الله الأحد

على ما ورد عنه عَلِيْكُمْ في قوله: (فزُج بي زجَّة قطع بي سبعين ألف حجاب نور وظلمة).

وذلك أن الظلام حجاب يطمس.

والنور حجاب يشغل، ويوقف في تفصيل ما يظهره.

ومقتضى هذين الأمرين محيط بحجاب الخلق أعلاهم وأدناهم حتى إن العلم نو والنور حبجاب، فمن الجيم المتكرر قطع حبجب الظلام، ومن الزاى قطع حبج الزهور بالنور، فوسع هذين الحرفين كليات الحجاب، الذى هو العين قطعًا، ونفوذًا كليته من أبطن باطن إلى أظهر ظاهر

ولهذا الحرف علو اجتماع نهاية الياء فيه، بإقامة الألف، فهو يبلغ إلى إطلا وإحاطة تفوت الدرك، والذي هو في ياء غيبه هو ذو السبع في دعوته

#### معنی اسم (میم) :

مضمون معنى اسم هذا الحرف هو حدّ التمام في أظهر عيان ينتهى إلى تمام أبطن إدراك بإقامة إحاطة متنزل الياء، لمكان ظهور الميم، وهو اسم تحف حرفاه بالأ الخاتم، ولإقامته بالياء، في ذات اسمه عودك بذلك بروح انضم من الواو في اله الأولى، وأظهر فيه السواء والإحاطة بروح الفتح من الألف في الميم الثانية، ونظم على التكافل باليسر في حرف الحاء، وعلم الدوام والثبات بالمنة التامة من حرف الدفى اسمه المعرب عنه المخصوص صريحه بالقرآن المبين في اسم محمد عربي المنتخفية

فإعلان الميم الأولى في اسمه محمد بظهور روح الواو، من الضم الذي هو الخات العلو بالواو، واقتضى ما أُوتى من الملك ظاهرًا في أمته، وملتمحا في عثم خليفته في معنى ذلك، وباطنًا في نبوته، وإنما أعلى عنه بإدنائه إلى تنزل العبوا فاختار أن يكون نبيًا عبدًا، لا نبيًا ملكًا.

لأن الملك سنى على حكمة الفصل، والشرك، والدعوى فى العقل الذى عليه ينبنى الحكم بإخفاء سرّ التقدير، فكيف بما وراءه، وكل ذلك مما يضمحل لما وراءه، من إحاطة الرحمة الدافعة إلى حدّ رفع الاختلاف فى نحو ما يشير إليه قوله سبحانه وتعالى:

﴿ وَلا يزَالُون مَخْتَلَفِينَ ﴿ إِلَّا مِن رَّحِم رَبُّكَ ﴾ (هود: ١١٨، ١١٩).

فمن رحمة رب محمد لاختلاف له، وأمر الملك مبنى على الغضب وهو مسبوق ومغلوب بالرحمة، كما ورد من علائه سبحانه وتعالى في قوله:

(سبقت رحمتی غضبی)(۱)

و (وغلبت رحمتی غضبی).

و (تغلب. ) رواية.

ومن معنى انقطاع الملك ورفعه.

أمًّا من تفصيل فيقبضه تعالى الملك كله إليه في الدنيا باطنًا، وفي يوم الدين ظاهرًا حيث يقول:

﴿ لَمِنِ الْمُلْكُ الْيَومِ للَّهِ ﴾ (غافر ١٦).

عند محو تفصيله.

وأمًّا من جمعه ففيما ورد من قول الصادقين.

(إن ربنا غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولم يغضب بعد مثله)(٢)

#### (١) حديث: (سبقت رحمتي غضبي):

رواه الشيخان عن أبى هريرة ولاي ورواه الديلمى فى مسند الفردوس عن عمرو بن عنبسة فى حديث أوله «كتاب كتبه الله قبل أن يخلق السموات والأرض بألفى عام: سبقت رحمتى غضبى» هذه الرواية أوردها العجلونى فى كشف الخفاء ١/ ٤٤٨ الحديث رقم (١٤٦٣) أما مناقشة الروايتين فانظر العجلونى أيضًا ١/ ٢٢٦ الحديث رقم (١٩٧) بلفظ (إن رحمتى تغلب غضبى)

(٢) خبر (إن ربنا غضب اليوم غضبًا لم يغضب مثله):

أورد السيوطى فى الدر المنثور فى تفسيسر سورة الإخلاص قال: أخرج الطبرانى ـ من طريق أبى بكر البردعى ـ حدثنا أبو زرعـة وأبو حاتم قالا: حدثنا عيسى بن أبى فـاطمة، رازى ثقة، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: (إذا نُقر فى الناقور اشتـد غضب الرحمن فتنزل الملائكة فيأخذون بأقطار الأرض، فلا يزالون يقرءون اقل هو الله أحد» حتى يسكن غضبه».

انظر الدر المنثور ٨/ ٦٧٧.

وذلك هو الغضب المسبوق المغلوب بالرحمة التي وسعت كل شيء ورفعت الأخلاق في كل شيء فلانقطاعه أعلى (عليه السلام) عن الاستظهار في ذاته به، وخص بكمال الظهور بالعبودية، هذا كله مفهوم بشبوت الميم في أول اسمه عليه مضمومة، ثم الحاء في اسمه المبارك يفهم كمال الصورة والحياة له، فلم يطرقه نقص حياة حتى النوم.

فكان لا ينام قلبه، ولا تنحصر له صورة، ولذلك كان يساوى الطويل في طوله إذا ما شاء، ويرى على ما في الإذهاب من الاعتدال إذا انفرد في العيان، ومن استحق في نفسه صورة رآه على ما في الإذهاب ولذلك كان وصاف الصحابة يختلفون في تحليته، وكل يغلو في حظه رؤياه منه على المقدار إيمانه وصفاء قلبه، فكان منهم من يراه في رونقه كالسيف الصقيل، ومنهم من يراه أنه عاجز عن تشبيهه بشيء، وذلك بحركة حاء اسمه المسيف الصقيل، ومنهم من يراه أنه عاجز عن تشبيهه بشيء، وذلك بحركة حاء اسمه (محمد) بحركة الاستواء الذي هو الفتح، وتكرار الميم في اسمه يفهم كمال اسم الميم، الذي هو تمام الختم، والساكنة خاتمتها، والمتحركة بحركة السواء مبدؤها، فلذلك كان الأعدل إطهارًا، والأكمل تمامًا

ولمًا كان من شأن الظواهر الانقطاع، ومن شأن الصور الاضمحلال أفهمت الدال دوام ظاهره الكريم وصورته التامة، لأن ذلك إنما هو للتمام، فإذا تم صورةً وظاهرًا، وجب له الدوام، فكان ظاهره ختم كل عالم ليس الثقلين، وما أظهر لهما من العوالم فقط، بل وعوالم متعددة كما قال هو عليها في عالم منها:

(لا يعرفون الشمس ولا القمر)

فهو من أمر الله دائم الختم بدوام الله تعالى.

#### معنی اسم (حرف نون):

مضمون معنى اسم هذا الحرف من الإظهار والبيان تكرر ما تكون في حرف الميم معلنًا بإقامة الواو، وما تنزل من الميم الظاهرة بإقامة الياء، فهما نونان بباطنان ظاهرى لليمين فبانتظامها إعرابًا عن النم الذى هو إظهار ما شأنه الإخفاء والمن الذى هو إظهار الإنعام، وبانتظامهما بالواو إعرابًا عن النمو، الذى عنه تمام ظهور الأجسام.

والنون استغراق كلية المظهر المبين، كما أن الميم استغراق كلية المظهر التام.

## معنی اسم (واو) :

مضمون معنى اسم هذا الحرف من الأعلى، والعلو تكرر مقامًا بالألف، الذي إليه تنتهى القيمات في أعلا ما ظهر عن النونين المظهرين بتمام الميمين.

فالواو الأولى: الرفعة بالعلم والأعمال، كرفعة الفقهاء، والواو الخاتمة: للتعالى في حجاب العلم، كعلو العلماء، ولم يبق وراء قيم الواو منتهى لإحاطته بإقامة الواو، والياء.

واسم الواو مستغرق لكلية العلو بكلية العلم، الذي يتم علوه بمداخلة التنزل بحرف الياء، والتوصل باللطف في نحو ما ظهر في اسم على (عليه السلام) الذي هو باب مدينة علم محمد عرص ومع ذلك فذاته العليه غيب في حجاب كلية علمه، الذي من اطلع على أحديته بقوله عرص عليه السلام: (أنت منى وأنا منك)(١)

وما ورد عنه من قوله علي الله على والله على واحدة) (٢) (وما غاب من أنت حاضره يا أبا الحسن) (ومن كنت مولاه فعلى مولاه) (٣)

(١) حديث: (أنت مني، وأنا منك):

باب مناقب على بن أبى طالب القرشى الهاشمى أبى الحسن ولحظيه ، وقال النبى عَلَيْكِ للله عَلَيْكِ للله عَلَيْكِ الله عَلْمُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ ا

(٢) حديث: (دارى ودار على واحدة):

عن قوله تعالى: ﴿ طُوبِيْ لَهُمْ وحُسن منابٍ ﴾ قال: شجرة أصلها في دارى وفروعها في الجنة، ثم سئل عنها مرة أخرى فقال: شجرة أصلها في دار على وفروعها في الجنة، فقيل له يا رسول الله سئلت عنها فقلت: أصلها في دارى وفروعها في الجنة، ثم سئلت عنها فقلت: أصلها في دار على وفروعها في الجنة، فقال النبي عَرَّا الله عنها واحدة في الجنة واحدة في مكان واحد، وعنه عَرَّا الله هي شجرة أصلها في دارى وما من دار من دوركم إلا مدلى فيها غصن منها وحسن مآب، آب إذا رجع وقيل تقدير الكلام: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وعملوا الصالحات طوبي لهم.

انظر تفسير القرطبي: ٩/ ٣١٧ تفسير الآية المعروضة.

(٣) حديث: (من كنت مولاه فعلى مولاه):

عن ابن عباس عن بريدة الأسلمي ولخف قال: ثم غزوت مع على إلى اليمن فرأيت منه جفوة =

ومؤاخاته إيَّاه (١)، وكلما أظهر فيه قيام عليه السلام بغيب أمره عَيْنِكُم وكل ذلك في نافلة أمره الذي هو خاص بآله ومنه مدار علم الدين كله، وعلم الصحابة بما جمعه بمقتضى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى.

## معنى اسم (لام الف):

مضمون ما اقتضاه اسم هذا الحرف من إذهاب كل موضوع أعلن بتكمله اسمه يجرد دليل المحو والإذهاب على كلية ما ثبت في الحكمة من لدن ظاهر الميم الذي هو نهاية اللام، إلى وصلة اللام، إلى نهاية غاية الألف، ففيه إمضاء نحو ما غلق به العيان والقلب، ومما ليس هو عليا باسم الله، وفوت الألف القائم المحيط، وإلى نحو منه يشير قوله عليك فيما يؤثر عنه من أحوال معراجه:

(فَصِرتُ لا أرى إلاَّ الله) (٢)

فقدمت عملى رسول الله عَيْمِ فَلَكُرت عليّا فتنقصته، فرأيت وجه رسول الله عَيْمِ اللهِ يَعْمِينَ يَسْغير، فقال: يا بريدة ألستُ أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسول الله، فقال: من كنت مولاه فعلى مولاه. وذكر الحديث، هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

انظر المستدرك على الصحيحين: ٣/ ١١٩ الحديث رقم (٤٥٧٨)

انظر صحیح ابن حبان: ۱۵/ ۳۷٦، مجمع الزوائد ۷/ ۱۷

## (١) حديث: (مؤاخاته على...)

حدثنا وكيع عن فضيل بن مرزوق عن زيد بن أرقم أن النبي عَيَّا قال لعلى: «أنت منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدى. » انظر مسند ابن أبي شيبة ٦/ ٣٦٦

# (٢) حديث المعراج (فصرت لا أرى إلا الله)

روى لنا فى حديث المعراج أن رسول الله على المناه المنتهى جاءه الرفرف فتناوله من جبريل وطار به إلى مسند العرش فذكر أنه قال: «طار بى يحفظنى ويرفعنى حتى وقف بى بين يدى ربى ثم لما حان الانصراف تناوله فطار به خفضا ورفعا يهوى به حتى أداه إلى جبريل صلوات وسلامه عليه وجبريل يبكى ويرفع صوته بالتحميد فالرفرف خادم من الخدم بين يدى الله تعالى له خواص الأمور فى محل الدنو والقرب كما أن البراق دابة يركبها الأنبياء مخصوصة فى بذلك فى أرضه فهذا الرفرف الذى سخره الله لأهل الجنتين الدانيتين هو متكأهما وفرشهما يرفرف بالولى على حافات تلك الأنهار وشطوطها حيث شاء إلى خيام أزواجه الخيرات الحسان، ثم قال وعبقرى حسان، فالعبقرى ثياب منقوشة تبسط، فإذا قال خالق النقوش إنها حسان فما ظنك بتلك العباقر، وقرأ عثمان في والجحدرى والحسن وغيرهم متكئين على رفارف، مصروف كذلك، انظر تفسير القرطبي ١٧/ ١٩١١.

والمنحو منه يشير ما سمى به نفسه عَيْسِهِم في محل ثبوت معنى هذه المحولة، وتحققه به، وهو فيه الأكمل الأتم، في قوله عَيْسِهُم

(وأنا الماحي، الذي يمحو الله بي الكفر)(١)

وقد وجد هو عَلَيْكُم هذا المحو، ووجده آله، ولكمال تحققه عَلَيْكُم في ذلك كان تارة يعبر عن محل كماله في هذا المحو فيقول للذين حَلَف أن لا يحملهم ثم حملهم (ما أنا حملتكم الله حملكم)(٢)

ثم يستدرك إعلان هذا المحو بإقامة حجاب الحكمة، وإظهار الحق، وحكم الشرعة، والسير سير الأضعف في قوله: (والذي نفسي بيده: لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلاَّ كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير)(٣)

#### (١) حديث: (وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر):

حدثنی إبراهيم بن قال: حدثنى ينعقد عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رابع قال: قال رسول الله عاليه الله عاليه الله عالم الله بى الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمى وأنا العاقب» انظر صحيح البخارى: ٣/ ١٢٩٩ الحديث رقم (٣٣٣٩)

## (٢) حديث (ما أنا حملتكم الله حملكم):

حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال: ثم أتيت النبي عِيَّا في رهط من الأشعريين أستحمله فقال. «والله لا أحملكم وما عندى ما أحملكم عليه» قال: ثم لبثنا ما شاء الله أن نلبث ثم أتى بثلاث ذود غر الذرى فحملنا عليها، فلما انطلقنا قلنا أو قال بعضنا والله لا يبارك لنا أتينا النبي عِيَّا نستحمله فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا فارجعوا بنا إلى النبي عَيَّا فنذكره، فأتيناه فقال «ما أنا حملتكم بل الله حملكم وإنى والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني

انظر صحیح البخاری ٦/ ٢٤٤٤ الحدیث رقم (٦٢٤٩) وله روایات أخری

## (٣) حدیث (والذی نفسی بیده: لا أحلف علی یمین فأری غیرها)

حدیث (من حلف علی یمین فرأی غیرها خیراً منها فلیأت الذی هو خیر ثم لیکفر عن یمینه) مسلم من حدیث أبی هیریرة بلفظ: ولیأت الذی هو خیر وأخرجه قاسم بن ثابت فی الدلائل بلفظ ثم لیکفر عن یمینه، وفیه قصة وروی الحاکم عن عائشة قالت کان رسول الله عالی خیرها حلف علی یمین لا یحنث حتی نزلت کفارة الیمین، فقال: «لا أحلف علی یمین فأری غیرها خیرا منها إلا کفرت عن یمینی ثم أتیت الذی هو خیر» وهذا فی البخاری عن عائشة قالت کان أبو بکر فذکره وهو الصواب، وروی الطبرانی من حدیث أم سلمة رفعته «من حلف علی یمین فرأی غیرها خیراً منها فلیکفر عن یمینه ثم لیفعل الذی هو خبر» وفی المتفق علیه عن یمین فرأی غیرها خیراً منها فلیکفر عن یمینه ثم لیفعل الذی هو خبر» وفی المتفق علیه عن

فردد عَلَيْكُ مقتضى ما خاطبه الحق تعالى فيه فبدأ بالختم وتنزل إلى البدء فيما يشير إليه قوله:

﴿ وَمَا رَمِيتَ إِذْ رَمِيتَ وَلَكُنَّ اللَّهُ رَمِّي ﴾ (الأنفال: ١٧).

وقد جرَّد له عَرَّبُ هذا الخطاب غير مقدم عليه ولا مستدرك بحجب في قوله تعالى:

﴿ إِنَّ الَّذِينِ يبايعُونَكَ إِنَّمَا يَبَايِعُونَ اللَّهَ ﴾ (الفتح ١).

ولكان ما في متعدد الحروف من الباء إلى الواو، ومن حق الحكمة المقتضية نسبة الأعمال والأفعال إلى الحق الذي عليها انشبتت الشرائع، وفصّلت الأحكام، حاز جميعها لام الألف ليمحو أثر ذلك، ويظهر جميع الأمر وردّه إلى الألف، ولم يجر إلى الياء لما اقتضاه معنى الياء من اختصاصه بمقتضى ما هو أمر محمد عريب فهو في معنى هذا المحو كمل الأمر، فلذلك لم تجزه لام الألف.

وتبين لحكمة انتظام هذه الحروف أن الأسماء حقها وأصولها ثلاثة أحرف: مبتدأ، وختام، وقوام.

وأن القوام أوسطها وأعدلها، وكلها لكمالها لم تخرج إقامتها عن الألف، والواو، والياء.

ولمًا كان الألف منتهى القيام ظهر اسمه بحروف النطق واجتمع فى اسمه روح ثلاثتها بالفتح وهمزتها، الذى هو من الألف، وبالكسر فى وسطه، وبالضم فى نهايته.

عبد الرحمن بن سمرة نحوه ولفظه: فأت الذى هو خير وكفّر عن يمينك، وأخرجه أبو داود بلفظ: فكفر عن يمينك ثم آت الذى هو خير واختلف الرواة فى حديثى أبى هريرة وعبد الرحمن بن سمرة فمنهم من قدم الحنث على الكفارة ومنهم من قدم الكفارة على الحنث، ورواه مسلم بالوجهين من حديث عدى بن حاتم وأخرج ابن أبى شيبة عن ابن عمر وسلمان وأبى الدرداء أنهم كانوا يكفرون قبل الحنث ووقع ثم مسلم من حديث أبى موسى وعدى بن حاتم بغير ذكر الكفارة، ولأبى داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليدعها وليأت الذى هو خير فإن تركها كفارتها» قال أبو داود: الأحاديث كلها فيها: وليكفر، إلا ما لا يعبأ به، قال البيهقى: وفي الباب عن أبى هريرة ولم

وكان فى اسمه إقامة منه فى إطلاقه، وحالتى تنزله، ولذلك كان اسم الألف متنزلاً لما كان لمنتهى، كما جاءت حروف من المتنزلة، كالفاء الذى هى نهاية متنزل اسم الألف، فإن اسمها متعال إلى غاية حدّ الألف التى هى الهمزة، بإقامة الألف، ولذلك يكون من الأسماء ما هو متعال ومتنزل فى حدّ افتتاحه كاسم «آدم» (عليه السلام) فإنه متنزل فى حدّ مبدأ الهمزة إلى تمام ظاهر الميم.

وكل حرف يدل من الاسم على حظ من تمام مدلول اسمه فحرف مسهل الهمزة بالألف، عن وجود معنى القيام، حتى ظهر من أمره ما يشير إلى قوله عراب حيث يقول حاكيًا عن ربه، إنه يقول في يوم القيامة:

(یا آدم ابعث بعث النار)(۱)

ولما في تمام الاسم الألف من مقتضى اللطف، وحسن التوصل وجب أن يكون آخذًا في أمره بمقتضى دبك، ولذلك ما يفهمه معنى الفاء من إيراد أمره على خفاء الفطرة، وبدء الأمر قبل التغير

وحرف الدال ينبئ عن أمره «دائم» متوصل دوامه إلى وصله بحكم ما فى دوام الدال منتهى ذلك التوصل إلى تمام ظهور بحكم تمام اسم اللام بحرف الميم، ينتهى بانتهاء أمره إلى أتم الظهور وإن له الملك الأجمع

ولتتمة اسم الميم بميم العلم، والملكوت ينبئ بتمام العلم له والاطلاع على ظاهر الملكوت، وإن له به العلم الأجلى

(١) حديث: (يا آدم ابعث بعث النار)

حدثنى يوسف بن موسى حدثنا جرير عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى سعيد قال: قال رسول الله عنظي الله عنه الله يا آدم، فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، قال: يقول: أخرج بعث النار، قال: وما بعث النار؟ قال. من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين، فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكرى وما هم بسكرى ولكن عذاب الله شديد، فياشت ذلك عليهم فيقالوا: يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ قال: «أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألف ومنكم رجلاً ثم قال. والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة، قال: فحمدنا الله وكبرنا، ثم قال: والذي نفسي في يده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار،

انظر: صحیح البخاری ٥/ ٢٣٩٢.

أمًّا الملك فظهر فى ولده سليمان عليه الصلاة والسلام جماع أمره، وأجرى على مسألة منه لدنو رتبة الملك، وذلك فى قوله ﴿ رَبِ اغفر ْ لِى وهب ْ لِى مُلْكًا لاَ ينبغى لأَحدٍ من بعدى ﴾ (ص ٣٥).

وذلك لأن جماع كل تحت وحدته فلا يثبت لاثنين، وكان له ملك ما دون فلك القمر من عالم النار، والجن، والرياح، والهواء، وعالمه من الطين، وملك عالم الأرض من الهواء، والماء، والتراب على ما يذكر من أمر الخيل الذى أخرجت له من البحر

وأمًّا الإطلاع عـلى أمر الملكوت فظـهر أمره لولده إبراهـيم عليه الصـلاة والسلام وأجرى له على غير مسألة لعلو أمره، وذلك في قوله تعالى:

﴿ وَكَذَلَكَ نُرِى إِبْرَاهِيم مَلَكُوت السموَات والأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴾ (الانعام ٧٥).

وتبين بما أنبأ به من مضمون اسمه من ظاهر الملك، وأمر الخلافة، وعلم الملكوت والاطلاع على أمره أن أمر عيسى عليه السلام فى ظهور كلمة الله، وروح منه، من وراء حكمة آدم ومضمون أمره فكان كلمة كهل آدم، ويكون من الأسماء ما يقع متعاليًا ممّا يبدأ بالأظهر، وينتهى إلى الأخفا كقلوب اسم آدم مثلاً المبنى عن أمره الذى هو لفظ «مراء» فإنه أمر ظاهر موجود مأخوذ من ظاهر الملك فيكون زمانًا، أو فى باطن الملكوت فيكون دهرًا.

فلما اتصل ميم المدّ بالدال وجب دوام ذلك الأمر واتصاله لمكان منتهى الدال فى اسمه ثم انتهاؤه إلى غاية عمى لانتهائه إلى الألف، ولم يحتج فيه إلى الهمزة لما كان متعاليا إليه، ومن الكلم ما يكون دائرًا مثل لفظ «باب» فإنه سبب ينتهى إلى سبب، فكل ما يوصل إليه من باب فهو باب لأمر وراءه ولذلك تنفقد معانى أسماء الحروف فى الكلم فتلحق معانيها بحروفها فى الكلم، لأنها بسائط تركيب الكلم، وكل لسان [كان أعجم، أعرب كما معنى حروف ما فى كلمة أجمع، وأكمل، وكل لسان كان](١) كان أعجم، فكان حروف ما فى كلمه أقل إفهامًا وأنذر معنى، وملاك أمر الأمة فى مضمون أعلا أسماء الله تعالى عندها من أعلى وأ مع

أحوالها وقطرها وجبلاتها، وتفسيس حروف سائر الكلم عندها، وأجمع إلى كليا أمر ما يتفسر به حروف أسماء الله في لسانها «رب العالمين».

فكل كلمة من لسان هذه الأمة لا يعلى بها في تفسير حروفها على مقتضى تسبيب الحكمة من معنى الباء، وتطوير ذلك التسبيب من معنى الراء مع تكرّر هذين الحرفين في اسم هذه الأمة فإنما وجب أن يكون اسم الله سبحانه عند كل أمة مطابق معنى جوامع ما فطرت عليه من علم وعمل باطنًا وظاهرًا، ليكون ما يدعوهم الله سبحانه إليه من الحق وسع ما فطرهم عليه، فلا تكلف نفس إلاً ما آتاها ﴿لا يُكلفُ اللّهُ نفسا إلاً وأسعها ﴿ البقرة: ٢٨٦) حتى يكون ذلك طباق ما تنفس به نفوسهم، وما تنفس به نفوسهم طباق ما تعطى طرفة أجسامهم، ويكون مقدار عقولهم بمقدار ما يكون أمكنة في تدبير ما تنفس به نفوسهم ثم بعد ذلك ترد على المغيرين لفطرهم منهم باقتناعهم في أمر الربوبية والإلهيه بما هو أدق مما يبلغ إلى غايته استعمالهم فطرهم وعقولهم دعوى الدَّاعين لله على مقتضى تلك الغاية التي قصروا عنها فيما انتحلوا

وكل أمة وشخص من الخلق استعمل فطرته بمقدار ما أعطته من إكبار الله، ولم تنزل عنه، ولم تنتحل نحلة ولا شرعة دونه فلا نذارة له وهو على حقيقته أمته، وهؤلاء الصنف هم صديقوا الأنبياء أوفاتهم الذين أرسلوا منذرين للمغيرين ومبشرين للراجعين عن مقدار ذلك التغير إلى حال فطرهم ثم بعد ذلك يرفع الله من يشاء بالتأييد بروح منه، ويعلى من شاء إلى ما لا تسبق فطرة الخلق، وليس وراءه مرقى بوسيلة حب من للدنه.

وكذلك اسم الله سبحانه عند أى أمة استقرئت أحوالها، حتى إن أمَّة لا ترفع جبلاتهم عن أمور الدنيا ومقدار عقولها عن مقتضى تصرفها لا يكون لله عندها اسم وإن نبهتهم قادحة وقرعتهم من الله قارعة بر بما أجروا عليه اسم أعلى الأسماء عندهم.

وكما أن اسم الله عند كل أمة منتزح من جوامع فطَرها فكذلك اسم تلك الأمة دلالة حروفه من مقتضى جوامع أمرها

وكذلك كل اسم لكل مسمى مطابق لمعنى حظه من ذات ذلك الشيء مثالاً من التسميات لعيان لطيف فاقد وعلم من الذوات، وهي الأسماء الحقيقية المدركة بالعيان والعلم، التي التسميات أسماء لتلك الأسماء، وبالالتفات إلى معنى الاسم المدرك من

الذات برؤيت بصرًا وبصيرة، يصح أن الاسم من المسمى، وأن التسمية رسم من رسومه، ومثل من أمثاله وإليه يشير قوله تعالى:

﴿ وعَلَّمَ آدم الأسماء كُلُّها ثم عرضهُم عَلَى الملائكة ﴾ (البقرة: ٣١)

ولمًّا لم تعط الملائكة من رؤية هذا القدر من الذوات علمًا رجعت فيه إلى الأنباء المختص بالرسوم والأمثال من الألفاظ ونحوها، وإنما اختص آدم عليه السلام بعلم ذلك المقدار من الذوات الذى هو الأتم منها لما كان خلقًا جامعًا لحقيقة كل خلق، فكان يجد علم اسم كل ذات لوجده ما في حقيقته الجامعة منها، ولم يكن ذلك في خلق خاص كالملائكة وغيرهم من العوالم.

ولما كانت العرب أُمَّة جامعة موجهة نحو الإعراب والإبانة عن الوجود بما هبت لأن يكون النبى الجامع عربيًا عربى الكتاب بإنبائه عن كل شيء فتح لهم من إدراك ذلك الحظ من الذوات التى فى الاسم لما كانوا يصفون له الأسماء لما يشاهدونه ولما يتمثلونه

كما ورد أن «رؤبة» وأباه «العجاج»(١) كانا يرتجلان اللغة ارتجالاً ولم تكن العامة

(١) (رؤبة بن العجاج):

رؤبة بن العجاج كان بالبصرة، واسم العجاج عبد الله أبو الجحاف، سمع منه يحيى القطان ومعمر بن المثنى والنضر بن شميل.

رؤبة بن العجاج روى عن أبيه عن أبي هريرة واسم العجاج عبد الله أبو الحمام روى عنه ابنه عبيد الله بن رؤبة ويحيى بن سعيد القطان والنضر بن شميل ومعمر بن المثنى سمعت أبى يقول ذلك حدثنا عبد المرحمن نا صالح بن أحمد بن حنبل نا على يعنى ابن المدينى قال قال يحيى يعنى القطان: دع رؤبة بن العجاج، قلت: كيف كان؟ قال: أما أنه لم يكذب، قال لى يحيى بن سعيد: (دع رؤبة بن العجاج، قلت: كيف؟ قال: أما إنه لم يكذب، وقال يحيى القطان: أما إنه لم يكذب إنما أراد به روايته عن أبيه قال: أنشدت أبا هريرة طاف الخيالان فهاجا سقما لأنه لا يروبه عن رؤبة إلا أبو عبيدة معمر بن المثنى لأن رؤبة يعرف بهذا الحديث ولا يعرف سندا غيره، ثنا أبو يعلى ثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة قال: ثنا معمر بن المثنى أبو عبيدة عن رؤبة ابن العجاج عن أبيه قال: أنشدت أبا هريرة في هذه القصيدة التي فيها وكعبا أدرما فقال: كان النبي عين المنه أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني ثنا أبو عبيدة معمر بن المثنى ثنا رؤبة ابن العجاج عن أبيه قال: أنشدت أبا هريرة:

من العرب، فإن لم تكمل لإدراك ذلك الحظ من الذوات حتى يسترسل في وضع الأسماء كالخاصة منهم، مما تفقد إدراك من له الحظ من فصاحاتها ورؤسائها فلذلك كانت تقبل ارتجالاتهم وتتبعهم في وصفهم من غير ريب ولا مريَّة، فظهر بذلك ختم الأمر لأمّة العربي بما ابتُدئ به الأمر لآدم عليه السلام.

ومنه، ما ورد: (لكل امرئ من اسمه نصيب)(١) ولأن النبي عليك منها الرحمة

\* خيال تكنى وخيال تكتما \*

\* قامت تريك رهبة أن تصرما \*

\* ساقا بخنداة وكعبا أدرما \*

انظر أبو حاتم البستى: الجرح والتعديل ٣/ ٥٢١ ترجمة رثم (٢٣٥٢) وانظر التاريخ الكبير للبخارى ١١٥٢، ٣/ ٣٤

وانظر ابن عدى في الكامل في ضعفاء الرجال: ٣/ ١٧٩

#### (١) (لكل امرئ من اسم يب):

انظر المناوى، فيض القدير: ١/ ٢٣٧.

ورد وارد حسن الوجه حسن الاسم تفاءلوا به عليه يشتد عليه الاسم القبيح ويكرهه من مكان أو قبيلة أو جبل أو شخص، ومن تأمل معانى السنة وجد معانى الأسماء مرتبطة بمسمياتها حتى كأن معانيها مأخوذة منها وكأن الأسماء مشتقة منها، ألا ترى إلى خبر أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها، وعصية عصت الله، ومما يدل على تأثير الأسماء في مسمياتها خبر البخارى عن ابن المسيب عن أبيه عن جده: أتيت النبي عليه فقال: ما اسمك؟ قلت: حزن، قال: أنت سهل، قلت: لا أغير أعطى سمانى به أبى، قال ابن المسيب فما زالت تلك الحزونة فينا بعد، والحزونة الغلظة، قال ابن جنى: مر بى دهر وأنا أسمى الاسم لا أدرى معناه إلا من لفظه ثم أكشفه فإذا هو كذلك، قال ابن تيمية: وأنا يقع لى ذلك كثيرًا.

قنهبيه: قال الراغب: الجمال نوعان: أحدهما: امتداد القامة التى تكون عن الحرارة الغريزية فإن الحرارة إذا حصلت رفعت أجزاء الجسم إلى العلو كالسنبات إذا نجم كلما كان أعلى كان أشرف في جنسه وللاعتبار بذلك استعمل في كل ما جاد في جنسه وكثر المدح بطول القامة، الثاني: أن يكون مقدودا قوى الأطراف ممتدها رحب مثقل بالشحم واللحم، قال: أعنى الراغب ولا نعنى بالجمال هنا ما تتعلق به شهوة الرجال والنساء فذلك أنوثة بل الهيئة التي لا تنبو الطباع عن النظر إليها وهو أدل شيء على فضيلة النفس لأن نورها إذا أشرق تأدى إلى البدن، وكل إنسان له حكمان: أحدهما من قبل جسمه وهو منظره والآخر من قبل نفسه وهو مخبره فكثيراً ما يتلازمان فلذلك فرع أهل الفراسة في معرفة أحوال النفس أولا إلى الهيئة البدنية حتى قال بعض الحكماء: قل صورة حسنة تتبعها نفس رديئة فنقش الخاتم مفروش الطين البزار من عدة طرق عن بريدة بضم الموحدة وفتح الراء تصغير بردة وهو ابن الحصيب بضم المهملة الأولى وفتح الثانية الأسلمي، قال الهيثمي: وطرق البزار كلها كمال ورواه الطبراني.

كان يغير الاسم المبنى عن وجود حظ مكروه في الشخص ليتغير بتغييره عَلَيْكُم ذلك الحظ<sup>(۱)</sup> فيتطور جوهر ذلك الشخص ببركته عَلِيْكُم

ومنه: قصته مع «حزن» (۲) حزنه سعيـد بن المسيب (۳)، ولمَّا لم يقـبل بركة ما أسماه به النبى عَيَّاكُم قال سعيد: (إنه لم نزل نعرف فيهم تلك الحزونة) (٤) ومنه حق متوجه القصد في الاسم، والتفاؤل أيضًا به ومن نحوه.

(١) نعم كان رسول الله ﷺ يغير أسماء انظر تخريج الحديث السابق.

(Y) قصة «حزن»

وحزن هو حزن بن أبى وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم المخزومى القرشى جد سعيد بن المسيب، قال له النبى عَيْنِ ما اسمك؟ قال: حزن، قال: أنت سهل، قال لا أغير أعطى سمانيه أبى، فكان سعيد بن المسيب يقول: فما زالت تلك الحزونة فينا بعد، وأم حزن فاختة بنت عامر بن قرط، قتل حزن يوم اليمامة، انظر الثقات لابن حبان ٣/ ٩٥

#### (٣) (سعيد بن المسيب):

سعيد بن المسيب بن حزن بن أبى وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يقظة، الإمام العلم أبو محمد القرشى المخزومى عالم أهل المدينة وسيد التابعين فى زمانه، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر راله وقيل الأربع مضين منها بالمدينة رأى عمر وسمع عثمان وعليا وزيد بن ثابت وأبا موسى وسعدًا وعائشة وأبا هريرة وابن عباس ومحمد بن سلمة وأم سلمة وخلقًا سواهم وقيل إنه سمع من عمر وروى عن أبى بن كعب مرسلاً وبلال كذلك وسعد بن عبادة كذلك وأبى ذر وأبى الدرداء كذلك وروايته عن على وسعد وعثمان وأبى موسى وعائشة وأم شريك وابن عمر وأبى هريرة وابن عباس وحكيم بن حزام وعبد الله بن عمرو وأبيه المسيب وأبى سعيد فى الصحيحين وعن حسان بن ثابت وصفوان بن أمية ومعمر بن عبد الله ومعاوية وأم سلمة فى صحيح مسلم وروايته عن جبير بن مطعم وجابر وغيرهما فى البخارى وروايته عن وأم سلمة فى صحيح مسلم وروية عن زيد بن ثابت وسراقة بن مالك وصهيب والضحاك بن عمر فى السنن الأربعة، وروى أيضًا عن زيد بن ثابت وسراقة بن مالك وصهيب والضحاك بن سفيان وعبد الرحمن بن عثمان التيمى وروايته عن عتاب بن أسيد فى السنن الأربعة وهو مرسل وأرسل عن النبى المنت عثمان التيمى وروايته عن عتاب بن أسيد فى السنن الأربعة وهو مرسل وأرسل عن النبى المنت المنت المن المنت وعن أبى بكر الصديق وكان زوج بنت أبى هريرة.

#### (٤) حديث (إنه لم نزل نعرف فيهم تلك الحزونة):

حدثنى سعيد بن المسيب بن حزن أن جده حزنا أتى النبى عاليك فقال: ما اسمك؟ قال حزن، قال: بل أنت سهل، قال: يا رسول الله اسم سمانى به أبواى وعرفت به فى الناس، فسكت عنه النبى عاليك ، قال سعيد: فما زلنا تعرف الحرونة فينا أهل البيت، هذا حديث مرسل ومراسيل سعيد محتج بها لكن على بن زيد ليس بالحجة، وأما الحديث فمروى بإسناد صحيح متصل ولفظه أن النبى عاليك على بن زيد ليس بالحجة، قال: حزن، قال أنت أسهل، فقال لا أغير أعطى سمانيه أبى، قال سعيد: فما زالت تلك الحزونة فينا بعد، العطاف بن خالد عن أبى حرملة عن سمانيه أبى، قال سعيد: فما زالت تلك الحزونة فينا بعد، العطاف بن خالد عن أبى حرملة عن سمانيه أبى، قال الثورى عن عثمان بى عاد

ومنه ما ورد من ردّه الذي قام يجلب له عَلَيْظُ لَمَّا تسمى له مـرة، وأذن للذي تسمى له بعيش

ومنه: ما يؤثر عنه عَلِيَا أنه قال: يجيبه إجابة الله ورسوله، وعصيته عصت الله ورسوله (١)

ومنه: القصة المشهورة لعمر فطف مع الرجل الذي أحاط أسماء من معاني أسماء النار باسمه واسم أبيه، وموضعه، ومحلته حتى قال له عمر (الْحَق أهلك فقد احترقوا)(٢)، فوجده كذلك.

وإنما نجم ذلك الحظ النارى منهم حتى استولى على ظواهرهم عند اقتداح العالم بهذا المعنى المدرك لحظ من مواقع الأسماء من أشخاصها

ولننبه القول في هذا المطلع المشتمل على معانى الحروف ومعانى أسمائها عند اهذه الغاية بحول الله. الحمد لله وحده.

حكيم سمعت سعيد بن المسيب يقول: ما أذن المؤذن منذ ثلاثين سنة إلا وأنا في المسجد، اسناده ثابت، حماد بن زيد حدثنا يزيد بن حازم أن سعيد بن المسيب كان يسرد الصوم، مسعر عن سعيد بن إبراهيم سمع ابن المسيب يقول: ما أحد أعلم بقضاء قضاه رسول الله عرضي أبو بكر ولا عمر مني، أسامة بن زيد عن نافع أن ابن عمر ذكر سعيد بن المسيب فقال: هو والله أحد المفتين.

ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال: ولدت لسنتين مضتا من خلافة عمر وكانت خلافته عشر سنين وأربعة أشهر، الواقدى حدثنى هشام بن سعد سمعت الزهرى وسئل عمن أخذ سعيد بن المسيب علمه فقال: عن زيد بن ثابت وجالس سعدا وابن عباس وابن عمر ودخل على أزواج النبى عائشة وأم سلمة وسمع من عثمان وعلى وصهيب ومحمد بن مسلمة وجل روايته المسندة عن أبى هريرة كان زوج ابنته وسمع من أصحاب عمر وعثمان وكان يقال: ليس أحد أعلم بكل ما قضى به عمر وعثمان منه، وعن قدامة بن موسى قال: كان ابن المسيب يفتى والصحابة أحياء، وعن محمد بن يحيى بن حبالن قال: كان المقدم فى الفتوى فى دهره سعيد بن المسيب ويقال له فقيه الفقهاء

- (١) (ما يؤثر عنه أنه قال: يجيبه إجابة الله ورسوله
- (٢) قول عمر بن الخطاب: (الْحَقُّ بأهلك فقد احترقوا):

وحدثنى مبالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب ثم قال لرجل ما اسمك؟ فقال: جمرة، فقال: ابن من؟ فقال: أين مسكنك؟ قال: بحرة النار، قال: بأيها؟ قال: بذات ليظى، قال عمر أدرك أهلك فقد احترقوا، قال: فكان كما قال عمر بن الخطاب را

انظر: موطأ مالك: ٢/ ٩٧٣ الحديث رقم (١٧٥٣).

# المطلع الثاني:

### في الاعكداد

اعلم: أنَّ منشأ الأعداد من الرُّتُب، ومنشأ الرُّتَب ظهور الخلق، وظهور الخلق الحكمة، والحكمة بالترتيب.

ولما كانت الإحاطة الأولى أحدية لم تكن رتبة، فلم تكن عددًا، فالعدد كله كان عن الإحاطة الأحدية.

والإثنينية زوج، وهما حجاب الواحد، فأوتر ليكون الوتر آية على الواحد، المأخوذ مع الثاني، فيكون ذلك آية الأخذ المطلق الذي ليس بعدد.

فأوله العدد اثنان.

وأول الوتْر الثلاث.

والثلاث الذي هو الوتر جمع الاثنين، فكانت رُتَبُ الأعداد مطابقة أول وتر، وهو الثلاث:

أولها: أجمعها وهي آحادها

وثانيها: مفصّلها وهي عشراتها

وثالثها: زوج آحادها ووتر عشراتها

ولمًّا تثلّثت الرتب كانت الحدود أربعة بنهاية الثالث وهـو الألف، وإنما هو تمام عـقد المئين، فلم يكن في الحروف زيادة على الرتب الشلاث، وحدودها الأربعة، فكانت آحاد، وعشرات، ومئين، فلذلك اشتمل هذا المطلع على ثلاثة فصولها فالذي محله الإحاطة وهو أحـد لا يدخل في العـدد لا يُقال فـيه فـردٌ، وهو الألف، وذلك لإحاطته بما وراء العقل باطنًا، وبما هو أظهر من أظهر المحسوس ظاهرًا بمقتضى رجع الحكمة غيبًا بالتدلى

وسائر الحروف تُعَدُّ فتكون إمَّا زوجًا، وإمَّا فردًا، ولظهور الألف بالهمزة تعلى عن العد أعلاه.

فأول العدد الزوج الأول، والواحـد الذي الثاني ثانيه هو الواحد المقـترن بالثاني،

الذي لا يؤخذ إلاً مضافًا إليه، وما كان أحدًا فلا يُضاف لإحاطته، والواحد الذي يؤخذ مع الثاني إذا أخذ مقتطعًا عنه كان فردًا، ومثل ذلك في التقريب وللتنزيل للفهم أن عليه السلام مثلاً إذا كان محيطًا بما حوته ذاته من أحواله وصفاته قبل أن تقتطف منه حواء حيث انتزع من اعوج جسمانيته، والدون من أحواله واختلافه ما جعل له مثلاً، فصار عند ذلك زوجًا، فآدم أوَّل قبل ظهور حوَّاء، منه آية الأحد ولا يكون عدّ، لأن العدّ لا يكون إلاَّ مع مجانس، ولم يكن لآدم عليه السلام قبل حواء نظير من الخلق، لأن من كان حينئذ من الخلق إنما هو مثل من بعض تفاصيل ما في آدم عليه السلام وكليته فلا يعدُّ بهم فكان لذلك قبل حواء آية أحدية، ذات إحاطة بأمره، فلما ظهرت منه حواء كهيئته وصورته، وجمع كجمعه صار حينئذ رجلاً مزاوجًا منها امرأة، فصارا زوجين، فإذا أفرد عنهما مثلاً في الإهباط إلى الأرض صار فردًا، وهو معها قبل الإهباط واحد، وهي ثان لواحدة حينئذ فوضح بمقتضى هذا المثال أن الزوج حجاب الواحد والواحدية.

والأحد لا يُعَـد، والواحد في الاثنين الذي هو عـد منغمر الطهور فإن ظهـر كان فردًا، ثم جمعهـما بالتناكح، ورتبهما، فاجتمع في آدم علـيه السلام آية ما هو الأحد، والواحد، والزوج، والوتر، ولعلو الأحـدية وإحاطتها نـظمت باسم الله العلى في قوله تعالى: ﴿ قُلْ هُو اللّهُ أَحَدٌ ﴾ (الإخلاص: ١).

ولتنزّل الواحدية عنها نظمت باسم الإله، الذي هو متنزل غيب اسم «الله» في قوله تعالى: ﴿ وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحدٌ ﴾ (البقرة: ١٦٣) ولذلك ظهر الشرك في الاسم الواحد، الذي هو «إله» ولم يظهر في الاسم الأحد الذي هو «الله».

# فصـــل الآحـــاد رتبة الباء والجيم

ولمًا كان أول ظهور الفتق، ومطلع الحكمة هو «الباء» وجب أن يكون في أول رتبة من العدد وهو الزوج الأول، فكان عدد الباء اثنين.

ولمًّا خفى الواحد فى حجاب الباء، الذى هو الزّوج الأول جعلت عليه آية من الوتر، الذى هو جمع الباء، وذلك الحرف وهو «الجيم» فكان الجيم أول فرد، وأول آية على الأحد، وكان عدد تليه البداية على الباء، وكان كفاية فى الإبلاغ والتعريف والإعلان حتى كثر فى الشرع، ومواقع العلم ظهور أثر الثلاث فيمن له قطرة قبول، ولم يظهر أثر الثلاث فيه، قضى عليه بفقد الفطرة القابلة لما استعملت له الثلاث فيه.

كان الأولى: تخرج وتحرك من حال الفقد الأول.

والثانية: تطلع على مبادى ما إليه الوجهة.

والثالثة: تخلص ما إليه الوجه، وتكمل التحقق به.

ومثل ذلك في الشرائع، ورُتب العلم كثير

(كان عَانِينِهُم إذا قال الكلمة أعادها ثلاثًا) وقال: (اللهمُّ قد بلّغت)(١)

وعن رجل من خشعم قال: كنا مع النبى عائل في غزوة تبوك فوقف ذات ليلة واجتمع إليه أصحابه فقال: «إن الله قد أعطانى الليلة الكترين كتر فارس والروم وأمدنى بالملوك ملوك حمير الأحمرين ولا ملك إلا الله يأتون يأخذون من مال الله ويقاتلون في سبيل الله» قالها ثلاثًا، رواه أحمد، انظر مجمع الزوائد: ٦/ ٢١٢

(١) حديث: (الاستئذان ثلاث، فإن أذن فادخل وإلا فارجع):

حدثنى أخبرنى عبد الله بن وهب حدثنى عمرو بن الحارث عن بكير بن عثمان أن بسر بن سعيد حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدرى يقول: ثم كنا فى مجلس ثم أبى بن كعب فأتى أبو موسى الاشعرى مغضبًا حتى وقف فقال: أنشدكم الله هل سمع أحد منكم رسول الله عِيَّاتُهُم يقول: «الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع» قال أبى: وما ذاك؟ قال: استأذنت على عمر بن الخطاب أمس ثلاث مرات فلم يؤذن لى فرجعت ثم جئته اليوم فدخلت عليه فأخبرته أنى =

<sup>(</sup>١) حديث: (كان عَرَاكُم أَذا قال الكلمة أعادها ثلاثا وقال: (اللهم قد بلغت):

والأطوار الأربعة في الأربعة الأشهر في الأربعة الأشهر، والعشر للتخلص من مبانيه، المورث الميت.

وقال موسى عليه السلام للخضر (أيَّده الله) عند الثانية: ﴿ إِن سَأَلْتُك عن شيءٍ بَعْدها فَلا تُصاحبني ﴾ (الكهف ٧٦)

فقال له الخضر في الثالثة: ﴿ هذا فراقُ بيني وبينك ﴾ (الكهف: ٧٨)

كل ذلك استئذان من لم تخلصه الشلاث من محل هو به تشرف به للنهوض عنه، فليس له حظ في التخلص منه.

والمرآء الزيادة على الثلاث في المراجعة.

وقال عَلَيْظِيْم في ثلاث الوضوء: (فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم)(١) إلى كثير من أمثال ما ذكر جوامع منه.

#### رتبة الدال والهاء

ولمًا كان الباء أول زوج، وكان حجابًا للأحد، وجب أن يكون له حـجاب لترفع الحجابية، ولتنزل الأمر إلى ثالث رتبة من بدء الباء، واحتجابها بازدواج واحد بها،

جئت أمس فسلمت ثلاثًا ثم انصرفت، قال: قد سمعناك ونحن حينئذ على شغل فلو ما استأذنت حتى يؤذن لك، قال: استأذنت كما سمعت رسول الله على الله على الله الموجعن ظهرك وبطنك أو لتأتين بمن يشهد لك على هذا، فقال أبى بن كعب: فوالله لا يقوم معك إلا أحدثنا سنا قم يا أبا سعيد، فقمت حتى أتيت عمر فقلت: قد سمعت رسول الله على الله على الله على هذا

انظر صحیح مسلم ۲/ ۱۹۹۶ الحدیث رقم (۲۱۵۳) وصحیح ابن حبان: ۱۳/ ۱۲۷ الترمذی فی السنن: ۵/ ۵۳

(١) حديث: (فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم):

وأخبرنا أبو على الروذبارى أنا أبو بكر محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن موسى بن أبى عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلاً أتى النبى عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلاً أتى النبى عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلاً أتم النبى وجهه ثلاثًا ثم غسل يا رسول الله كيف الطهور فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثًا ثم غسل وجهه ثلاثًا ثم مسح برأسه فأدخل أصبعيه السباحتين في اليسرى ومسح بإبهاميه على ظاهر اليسرى وبالسباحتين باطن اليسرى ثم غسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا ثم قال: هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء، قوله نقص يحتمل أن يريد به نقصان العضو، وقوله ظلم يع: جاه ز الحد والله أعلم

النسر البيهقي في السد ١١ ٧٩، الحديث رقم (،

الذى كل واحد منهما اثنان هو الدال، فكان فى رتبة رابعة، فكان عدد الدال أربعة وجعل ظاهر الخلق، وأصولها، وبنائها، وحرف ستة، شفع لكل الوتر فى كل شفع، فوجب أن يكون لظاهر زوجية الدال وترية محيطة باطنة.

ولمَّا كان مقيم أمر الدال هـو الهاء كانـت في الرتبة الخـامسـة وكان صفـاؤها، وإحاطتها، واستبطاؤها في مقابلة ظهور شفعها وإحاطته، وكان باطنًا في كل شيء ظاهر «دال» ولتنزله مع كل شيء أعلى بعلو الواو.

وفى كلمة العلى المحيط وكان حرف مظهر الهمزة فعلا بذلك على وتر «الباء» الذي هو «الجيم»

#### رتبة الواو

وكما ازدوج الباء بالدال، ازدوج الجيم بالواو، فكان زوج فردين، ووتر زوجين، لأنه وتر بعد الدال والباء، فكان أول زوج أعلى فجعل تمامًا بنى عليه خلق عالم الابتداع في قوله تعالى: ﴿ خَلَق السموات والأرض في ستّة أيّامٍ ﴾ (هود: ٧) واحد زوجية ثلاثة باطنة، والثانية ثلاثة ظاهرة، فكان لذلك الموقع في رتبة عدده ستّا.

#### رتبة الزاي

ولزوجية الواو على زوجية الدال لفردية واحد بهما وجب أن يكون ما يتضمن وترها أول وتر زوج أعلى لأنه وتر وترين.

ولمًا كان جامع أمر السبت الذي أتى عليه التطوير هو الزَّاى بما اجتمع فيه من فردية الازدواج في وتر الباء، والدال، والواو.

وزوجية الأفراد في شفع الواحد، والشلاث، والخمس، والسبع بحروفها، وهي الأول، والجيم، والهاء، والزاى، فتثلث فيه الأزواج، وتربعت فيه الأفراد، فكان لذلك السبع كمال عالم الابتداع، وهو العالم الذي تبين فيه ظهور انتحال الأفعال وإضافتها للخلق وازدواج الخير والشر، وترتب الجزاء على الأعمال، وظهر فيه الملك، وظهور صور عين الأسباب وأصول المخلوقات، فظهرت فيه الصنائع، فكان مجموع للسبع كمالا للحكمة، وحجابًا للأحدية، ولموقع انحصار الأمر في عالم السبع كالرقى سبعًا وأنواع التعوذات.

كما ورد فى أن يجعل صاحب الوجع يمينه على موضعه من جسده ويقول: (بسم  $\overline{\underline{V}}$  الله  $\overline{\underline{V}}$  (أعوذ بقدرة الله وعزّته من شر ما أجد وأحاذر  $\overline{\underline{V}}$  (۱)

ومنه ما ورد عنه عَيْرِ أنه أمر شكايت أن يصب عليه من سبع قرب (٢) لم تحلل أوكيتهن.

ليكن على جماع الأمر كما كن على جماع العدد، لأن الألم لمن يعدو أن يكون مسراه من أحد الست أو جماعها، وأثبتت عليه أيام الدهر السبعة الذى يوم الدنيا رابعها، وجامع أمرها، وأوسطها، وغمايتها، وأقصرها مقدارًا، وأعظمها قدرًا وهذه الأيام السبع الذى هو الأسبوع الزمانى انتهاء لإحاطتها، وعلو أمرها من أعلى ماء أعلى بإضافته لله سبحانه فيما يحويه قوله تعالى: ﴿ وإنَّ يوما عند رَبِّك كَأَلْف سنة مَمَّا تعُدُون ﴾ (الحج ٤٧) وقوله تعالى ﴿ وذكرهُم بأيًّام اللّه ﴾ (إبراهيم: ٥) لأن اليوم ألف سنة، وقوله تعالى ﴿ يُدبرُ الأَمْر من السماء إلى الأَرْضِ ثم يعرجُ إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ﴾ (السجدة: ٥).

هو يوم أسبوع من أقصر أيام الدَّهر، الذي هو يوم الدنيا وقبله ثلاثة أيام متضاعفة بالسبع، كل أدنى إليه أقصر من ثلاثتها، ثم أمر الخلق الذي جمعه، وإظهار غيبه في

#### (١) حديث: (أعوذ بقدرة الله وعزته من شر ما أجد...):

أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلى قال: أخبرنا عثمان بن صالح السلمى قال: حدثنا: ابن وهب قال: أخبرنى يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: أخبرنى نافع بن جبير بن مطعم عن عثمان بن أبى العاص الثقفى أنه شكا إلى رسول الله عرابي وجعًا يجده منذ أسلم فقال له رسول الله عرابي أله على الذى تألم من جسدك وقل: بسم الله ثلاثا وقل أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات.

انظر صحیح ابن حبان ۷/ ۲۳۱، الحدیث رقم (۲۹۶۱)

#### (٢) حديث أنه عَرَاكِ (أمر أن يصب عليه من سبع قرب...):

قالت عائشة فقال لى عبد الله بن عباس: هل تدرى من الرجل الآخر الذى لم تسم عائشة؟ قال قبلت لا، قال ابن عباس هو على بن أبى طالب، وكانت عائشة زوج النبى عربي الله عربي عباس مع على بن أبى طالب، وكانت عائشة زوج النبى عربي الله عربي عباس الله عربي الله عربي الله على من سبع قرب لم تحدث. أن رسول الله عربي الله الناس، فأجلسناه فى مخضب لحفصة زوج النبى عربي الله على أعهد إلى الناس، فأجلسناه فى مخضب لحفصة زوج النبى عربه الناس فصلى بهم نصب عليه من حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن، قالت: ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخد

يوم الدنيا، وبعد ثلاثة أيام متضاعفة لذلك بالسبع أبعدها عن يوم الدنيا أطولها، مرجع فيها أمر الجزاء على مدرج الخلق إلى غاية بدو الفطرة يقابل كل يوم بعده يومًا قبله أمرًا ومقدورًا، ويوم الجزاء الذى في بعضه الحشر والنشر والحساب وتبديل السبع يناظر يوم التقدير في المقدار، والأمر وذلك فيما يشير إليه قوله تعالى، في ذكر يوم الحشر في تعرُّح الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ﴾ (المعارج ٤).

وهو تضعیف سبع الدنیا لسبع وسبع، وفیما یشیر إلیه قوله علیه فی ذکر یوم التقدیر (إن الله مقدر مقادیر الخلق قبل أن یخلقهم بخمسین ألف سنة)(۱)

وكذلك يتضاعف كل يوم أسبق في القمل، وأبعد في البعد بالسبع

والسبع في لمح في الجيم العلوى الذي بعد وجود جملته ولكمال الأمر بالسبع كان عقداً منعجمًا للوتر عددًا لأن العقود الظاهرة إنما تكون آحادًا مفردة تنزل رتبها وصورها منزلة الواحد الأول لأنها أوائل ما بعدها، وموصل للإحاطة بما قبلها، ولم يكن موقف عد كالعقود، لأنه ينتظر لما حواه من أزواج جوامع يزدوج بها أفراد السبع، على ما يذكر بحول الله وقوته في الثامن والتاسع وعلى عدد السبع بنيت الصلاة التي هي أُمُّ القرآن فيما يشير إليه قوله عرائي يقول الله عز وجل: (قسمت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين. .)(٢) الحديث.

<sup>(</sup>۱) حدیث: (إن الله مقدر مقادیر الخلق قبل أن یخلقهم...): توقف العجلونی فی ذکر رواته مع أنه ذکره فی الحدیث رقم (۶ ۷) ۱/ ۲۲۸

<sup>(</sup>٢) حديث: (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين...):

11:

فالوتر الأعلى الباطن القيم هو الوتر الذى فيه تحميد الله سبحانه، والثناء عليه، وتحميده، وهي الآيات الشلاث الأول، والوتر الأظهر الآتي هو الآيات الشلاث الأخر التي يتعين الخلق طلب الهداية إلى الصراط المستقيم المتنزل إلى صراط المنعم عليهم المخلصين من موجبي الغضب والضلال.

وتر هذين الوترين هي الآية الوسطى الظاهرة في أمر الخلق الباطنة في إطاعة الحق، وهي السابعة، فكانت أُمُّ القرآن نفسها زايا ولذلك \_ والله أعلم \_ لم يكن فيها «زاى» حتى قيل لبعض الصالحين في مورد من الموارد: اقرأ السورة التي فيها زاي.

والزاى حرف زكى، وعد كامل يجعل فضلاً، وإكمالاً، وتزكية فى مواقع يصلح إكمالها بها، فما كان ذات زاى لم يحتج أن يتكمل به فلذلك \_ والله أعلم \_ أحيل على قراءة ما هو زكاة فى ذاته ليكون الزكاء ألطف، وأيسر، وأعلى مما يكون مختلطا إلى التكميل به، فإن كان تحققًا به كان كمال ذات، وإن كان تلاوة كان بركة كما كان لهذا الرجل الصالح، فلم يكن فى أمّ القرآن زاى، لأنها كمال حكمة ذات «زاى»

وقد يكون من السور ما كماله كمال أحدية، التي حجابها كمال الحكمة، فتكون أحق بأن لا يكون فيها زاى مثل سورة: ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَحدٌ ﴾ (الإخلاص: ١) فإنها سورة الإخلاص والتوحيد، الذي ظهوره خُبّئ في أُمّ القرآن، وأمر الحكمة، ولذلك ظهر لبعض أهل المكاشفة صور سور القرآن فساطيط مائة وثلاثة عشر، وكان أُمّيا، فقال: كنت أسمع أن القرآن مائة وأربع عشرة سورة.

فقيل هو قل هو الله أحد لا تسعها السموات والأرض.

ولنحو من وجوب خبِّئ الأحدية في مكتمل الحكمة وجب معنى ما أشار إليه قوله على على المعنى الأحدية في مكتمل الحكمة وجب معنى ما أشار إليه قوله على الله تعالى: (لم تسعنى أرضى ولا سمائى، ووسعنى قلب عبدى المورن) وقد علم ذو اللب أن المستحق لهذه الإضافة العلية المقتضية جماع أمر

<sup>(</sup>١) حديث: (لم تسعني أرض ولا سمائي ووسعني قلب...):

ما وسعنى سمائى ولا أرضى ولكن وسعنى قلب عبدى المومن ذكره فى الأحياء بلفظ قال الله لم يسعنى سمائى ولا أرضى ووسعنى قلب عبدى المؤمن اللين الوداع، قال العراقى فى تخريجه: لم أر له أصلا ووافقه فى الدرر تبعًا للزركشى ثم قال العراقى وفى حديث أبى عتبة ثم الطبرانى بعد قوله وآنية ربكم قلوب عباده الصالحب وأحمها الله ، أرقها انتهى وقال ابن تيمية هو در دسر بيد

فقال: بربي عرفت ربي.

وقال: (بربى عرفت كل شيء، فلا يُعرف أمر الله إلاَّ به).

ولمًا كان السبع كمالاً لحقّه من وجوب الازدواج الباء، والتضعف بها حط فكان أربع عشرة سماء وأرضًا

ولمًا كان عالم الإبداع كائنًا مبدلاً وجب أن يتضاعف زوجه بالأربعة عشر في التبديل، فكان مضاعفًا بالباء ٢٨ مرة، وواطأ تضعيف عدد ضعف السبع الذي هو ١٤ بالباء تضعيف زوجية الباء مع الدال بالسبع وهو أيضًا ٢٨ الذي أظهرت آية جمعه مكونًا وتبديلاً في آية من آيات الله، الذي هو القمر، فكان يتكامل أربعة عشر، ويتناقص أربعة عشر وأول رحالاه في التكامل والتناقص، بما هو آية طمس الحكمة، وخبئها في السرار يومًا، وما يتفق من تفاوت فيكون به السرار في صورة يومين، فكان السبع بكماله قوامًا باطنًا لظاهر ما نظامه الخمس فباعتبار زوجها من الست والأربع يكون الست، الذي هو زوج فرد قوام الأربع الذي هو زوج زوج.

فالواو قوام الذال، وهما جماع الحكمة بما هو دوام وعلو، ومجموعهما العشرة،

تبعا لشيخه في اللآلئ ليس له إسناد معروف عن النبي على وصعناه وسع قلبه الإيمان بي ومحبتي ومعرفتي، وإلا فمن قال إن الله يحل في قلوب الناس فهو أكفر من النصارى الذين خصوا ذلك بالمسيح وحده وكأنه أشار بما في الإسرائيليات إلى ما أخرجه أحمد في الزهد عن وهب بن منبه قال إن الله فتح السموات لحزقيل حتى نظر إلى العرش فقال حزقيل سبحانك ما أعظمك يا رب! فقال الله إن السموات والأرض ضعفن عن أن يسعنني ووسعني قلب عبدى المؤمن الوادع اللين، ونقل عن خط الزركشي أن بعض العلماء قال: إنه حديث باطل وإنه من وضع الملاحدة وأكثر ما يرويه المتكلم على رءوس العوام على بن وفا لمقاصد يقصدها ويقول ثم الوجد والرقص طوفوا ببيت ربكم، قال: وقد روى الطبراني عن أبي عتبة الخولاني رفعه إن لله آنية من أهل الأرض وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين وأحبها إليه ألينها وأرقها، وفي سنده بقية بن الوليد يدلس لكنه صرح بالتحديث.

انظر العـجلوني: كشف الخـفاء: ٢/ ٢٥٥، ٤٣١، فيـض القدير ٢/ ٤٩٦، مسنـد الفردوس: ٣/ ١٧٤.

وهذا العدد هو الظاهر في الوجود للحكماء في العلم والأعمال، وظهور واحد السبع الذي هو جمع بركة الست وهو الزاي، وواحد الخمس الذي هو إحاطة غيب الأربع وهو الهاء.

ومجموعها الاثنى عـشر الذى هو جماع أمر الآية الكبرى التى (١) هى الشـمس فى سيرها المسمى بالسنة، فكان كـمالها فى اثنى عشر من أمر القمر، فيمـا يشير إليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ عدَّةَ الشُّهُورِ عند اللَّه اثْنَا عشر شهرا ﴾ (التوبة: ٣٦) وهى زوج ستة أيضًا

ولمّاً كان أمر النبى الجامع على وتراً كان قوام أمر ظاهر دينه خمسًا، كمعالم الإسلام التي هي أعمال، وكالصلاة الخمس التي هي إيمان عمل، كان قوام باطن هذه الخمس هو السبع كالسبع المثاني أمّ القرآن التي هي روح الصلاة، وعمادها، وكمعاقد الإيمان السبع التي هي عقائد في القلب، وأساس لبني معلم الإسلام، الذي هو في الجوارح، وهي: الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبخير القدر وشره.

وجاءت حكمة الدين بإقامة السبع والخمس لإيثارها قوامًا لحكمة الكون لزوجيتها، فإن أيَّام الخلق ست، وأيام الرزق أربع، على ما يشير إليه قوله تعالى ﴿ وجعل فيها رواسى من فَوْقِها وبارك فيها وَقَدَّر فيها أَقُواتها في أَرْبَعَة أَيَّام سواءً للسَّائلينَ ﴾ (فصلت: ١) وهي ـ والله أعلم ـ فصول السنة الأربع التي يتم فيها أمر الأرزاق، وهي خارجة عن نسق أيام الخلق، لأنها إنما تثبتت بما هو آية رزق العلم من الرواسي، وقدر فيها رزق الجسم من القوت بعد تمام خلقها بتمام الست لها والسماء.

ولمًّا كان قوام الأرزاق ودوامها إلى حين تجديدها بالأربع كان عدد الأوتاد(٢) أربعة

<sup>(</sup>١) في نسخة المخطوط: (الذي) والتصحيح من المحقق.

<sup>(</sup>٢) (الأوتاد) هم أربعة رجال من إلزام القطب، وأركان دولته في ولاية التدبير

منازلهم على منازل الأربعة أركان من العالم: شرق وغرب وشمال وجنوب، وقام كل واحد منهم مقام تلك الجهة، بمعنى: أن يكون كل رجل منهم مورد الفيض الوارد من عندية الحق إلى عندية الغوث اللائق بتلك الجهة، والوافى لما فيها من أصناف الخلائق، لا بمعنى أن يكون كل منهم بنفسه فى جهة تعينت له بالمناسبة الإلهية، والروحانية، والطبيعة، وتوزيع هذه الأقسام من أركان الكعبة، فإنها مطمح قرار القطب، وإذا تشرف أو تقرب، فإنها قلب جامع مستند إلى «الله» علي الناس حيم الناس حيم الموسطة أية (٩٧) آل عمران

والقطب عند عا السكير وا عن الحبيد لى حجاب الصون، وهو =

[وهم رجال بنى أمرهم على الورع](١) وحفظ سرائرهم فى أقواتهم ليكونوا شفعاء ووصلة للخلق فى استدرار أرزاقهم فى الأربعة الفصول من يد الرحمة الواسعة من الحق وهم «دال» الخلق، وهم موتدون بزوج من زوج من جعل فيها بقوام من أمر الباء، الذى يعبر عنه بالقطب(٢)، ويجب أن يكون بما هو قوام أمر الخلق واحد حكمة لا ذا

انظر القاشانى: (رشح الزلال فى شرح الألفاظ المتداولة بين أرباب الأذواق والأحوال) بتحقيقنا أيضًا: ١/ بتحقيقنا ص ٦٣، القاشانى: (معجم المصطلحات والإشارات الصوفية) بتحقيقنا أيضًا: ١/ ٢٥٦، دكتور/ حسن الشرقاوى: معجم الألفاظ الصوفية ٦٢

(١) ما بين المعقوفتين مستدرك من الهامش.

(٢) القطب: سُمّى غوثا باعتبار التجاء الملهوف إليه، وهو عبارة عن الواحد الذى هو موضع نظر الله فى كل زمان، أعطاه الطلسم الأعظم من لدنه، فإذا قلبه إلى جانب الكون كان به مسلطا عليه، قائمًا فيه، والتدبير الأعم نيابة عن الحقيقة، السيادة المنفردة بالقطعية العظمة فى الدهر كله، ومأخذه فى كل ما يفتقر إليه فى التدبير، حيط الاسم الذى ما مدلوله سوى أحدية الجمع، ومحل نظره من أن العلم من حيث محاذاته نقطة الكعبة، وبيت العزة، والبيت المعمور، ومحل القدمين، ومستوى الرحمن، فهو يسرى فى الكون وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح فى الجسد على وجه يحكم به الأذواق الصحيحة ولا تأباه الفطرة السليمة.

بيده قسطاس الفيض الأعم، وزنه يتبع علمه، وعلمه يتبع علم الحق، وعلم الحق يتبع الماهيات الغير مجبولة حيث يعطيه العلم بها بحسبها

وهو قلب يفيض روح المحياة، مجل الكون الأعلى والأسفل من ينبوع الغيب الظاهر في لبس المظاهر، باهرى الإمامين وشرابين الأعداء حتى يظفر منه كل قطر من أقطار الوجود، مع الأنفاس، والآيات بحظه المقدر له، ولعلمه سعة لا يقبل المغاية في سعته، ينقلب الحق في شئونه لا غاية

وهو على قلب إسرافيل عليه السلام من حيث حصة الملكية الحاملة مادة الحياة والإحساس، لا من حيث إنسانيته، فإن إسرافيل في هذه الحيثية جزء دائرة القطب، ومحل تصرفه، والإنسان إذا بلغت ملكيته أغيا غاية الكمال انتهت إلى حيطة واحد من عظماء الملائكة، واتبصلت به رقيقته الروحانية.

من بعض وجوهه الفوائد والرسوم المعهودة بينهم، وعند الإله إن لم يعصم عن ذلك فالاسم قلب الأسماء، والكعبة قلب الأرض، والقطب قلب الكون، فجمع القلب بين القلبين بالنسبة الذاتية.

أحدية لأنه في إقامة أمر مما زوج جمع من ملك الله السارى، من باطن في ظاهر موزع الخلق في أمور ملوك الدنيا وولاتها من حيث لا يشعرون.

ولمًا كان لأمر الأربع رجال هم الأوتاد كان لأمر السبع<sup>(۱)</sup> رجال هم ينبني أمرهم على إحياء رُوح الدين لحياة الخلق في دينهم وإقامة الشعائر، وزكاء الخلق في إيمانهم

فحكم إسرافيل عليه السلام في العالم كحكم الروح الحيواني، الحامل مادة الحياة، والحس، والحركة.

- ـ وحكم جبريل عليه السلام فيه كحكم النفس الناطقة في النشأة الإنسانية
- ـ وحكم ميكائيل عليه السلام فيه (أي في العالم) كحكم القوة الحادثة فيها
- ـ وحكم عزرائيل عليه السلام فيه كحكم القوة الدافعة فيها أي في الحياة.

يقول ابن عربي:

فى كُلِّ عصر وَاحدٌ يَسْمُوبِه وَأَنَا لَبِاقَى العصر ذاك الواحد انظر القاشانى: (رُشح الزلال.) بتحقيقنا ص ٦١، معجم اصطلاحات الصوفية ٢/ ١٨، ٢٣٤، ابن عربى: الفتوحات المكية ٣/ ٤١، ١٣٧، ٢/ ١٣١، ٦ محمود محمود الغراب الإنسان الكامل، والقطب الغوث الفرد، د/ حسن الشرقاوى: معجم ألفاظ الصوفية ص ٢٣٥

(۱) أمّا السبعة الذين يقصدهم ابن عربى هنا هم الأبدال، بخلاف كل من عدّ الأبدال بعد ذلك (فالأبدال) هم سبعة من رجال القطب أيضًا، من سافر منهم من موضع، أى موضع كان وترك جسدًا على صورته حيّا بحياته، ظاهرًا بأعماله أصله، بحيث لا يعرف أحد أنه فُقد وذلك هو البدل لا غير

وتقريب معنى البدلية فى تعدد ظل شخص واحد فى الأنوار المتعددة على الأنحاء المختلفة، وهو أى البدل فى قلبه الآحاد، والصور صورته على قلب إبراهيم عليه السلام فإن البرزحية الكبرى الجامعة بين الأحدية المسقطة للاعتبارات والواحدية المشبهة لها بحكم الإحاطة، واشتمال كل الحقائق الكامنة فيها على الكل، حقيقة محمدية، وبحكم التمييز الخفى بين ما اشتملت هذه البرزخية عليه من كليات المراتب والأمهات السبع الذاتية الثبوتية مع بقاء حكم أحدية الجمع عليها حقيقة إبراهيمية.

وبحكم غلبة التفضيل والتمييز منشأ حقائق الأنبياء وورثتهم على سبيل البدلية، فمن انتهى إلى هذه البرزخية أوقف، أو غلبت عليه مطالعة حكم التمييز والتفضيل فيها فكان على قلب نبى غلبت حكم نسبته عليه، ومن انتهى إليها وطالع منها التمييز الحقى بين الأمهات السبع الكلية مع مطالعته أحدية جمع الجمع، فهو على قلب إبراهيم عليه السلام انتهى إليها وطالع الإحاطة والاشتمال، ووجد أن كل شيء منه كل شيء وتحقق في البرزخية بمشرف عبر عنه به (أو أدنى) فهو على قلب محمد علياتها ولما كان إبراهيم عليه السلام أول من قام بمظهرية الأمهات السبع على حكم التمييز الخفى بينهما نسبة البدلاء السبعة إليه وراثة.

فإن كلا منهم متحقق بمظهرية واحدة منها، ومع مطالعة أحدية جمع الجمع في تحققه.

انظ القاشانی (رشه ۱۱۱ فی ) تتحتیدًا ص

كتب الإمام الساء طي الشيخ السالة الله في الله على المعنى، وأورد فيها =

وهو أقوم الناس فى أمر الدين وأرعاهم لحدوده ومواقيته ليكونوا شمفعًا فى إقامة ما يختل من أمر الناس فى ذلك ويكون بهم كمال أمر الدين، وهم أبطن أمرًا وحالاً وعيانًا من الأوتاد فظهر فيهم الوتر لاستبطانهم وخفى عيانًا فى الأوتاد لظهور أمرهم.

وكما أن من السبع واحد هو ذات السبع الذى اجتمعت لبركة الست كالجمعة فى الأيام، والإيمان بالله فى معاقد الإيمان، وكذلك أيضًا فى الخمس، واحد بركتها وجامع أمرها كالشهادة فى معالم الإسلام، وكالصلاة الوسطى فى الصلوات، وهى الصلاة الخاصة بوقت محمد عليه السلام وهو وقت العصر ووسطاه الخاصة هى صلاة العصر، الذى وقتها عصر الزمان، وخلاصة من وهج النار، وغسق الليل وهى هاء الصلوات وجامعة هداها لأمة محمد عليه السيم مواقع حكم السبع فى تطوير الخلق وغيره، ومواقع أمر الأربع فى أرباع العُمر فيهما كثير فى أمور الحكمة الخلقية والدينية وهذه الرّتبة التى للسبع، والمحمل الذى للزّاى كثير شيء قوامًا وتدورا فيهما.

#### رتبة الحاء

ولمًا كمل التفصيل بالسبع اقتضت<sup>(۱)</sup> حكمة الزوجية جمع ما اشتملت عليه السبع من الأزواج، وهما رتبة الباء، ورتبة الدال، فوقع بالتضعيف في الرتبة الثامنة، وكان فيه جماع كل سبب، وظاهر كل وجود تام، ثابت، دائم، فكان في باطن السبع حد ما في كلية زوج السبع من الصور الثابتات بأسبابها المقيمات، وهو محل الكرسي واللوح

الأحاديث وسماها: (الخبر الدَّال على وجود القطب، والأوتاد، والنجباء، والأبدال) وقال فى مقدمتها: "فقد بلغنى عن بعض من لا علم عنده إنكار ما اشتهر عن السادة الأولياء من أن منهم أبدالاً، ونقباء، ونجباء وأوتادًا، وأقطابًا

وقد وردت الأحاديث والآثار بإثبات ذلك فجمعتها في هذا الجزء لتستفاد، ولا يعول على إنكار أهل العناد، ورد في ذلك مرفوعًا من حديث عمر بن الخطاب، وعلى بن أبي طالب، وأنس، وحذيفة بن اليمان، وعبادة بن الصامت، وابن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود، وعوف بن مالك، ومعاذ بن جبل، وواثلة بن الأسقع، وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وأبي الدرداء، وأم سلمة والشيخ جميعًا، ومن مرسل الحسن، وعطاء، وبكر بن خنيس، ومن الآثار عن التابعين، ومن بعدهم ما لا يحصى.

انظر هذه الأحاديث كلها في رسالة السيوطي ضمن رسائله في كتاب (الحاوى في الفتاوى) ٢/ ٢٤ الرسالة رقم ٦٩

<sup>(</sup>١) في نسخة الأصل (اقتضته).

المحفوظ ووسع ما حوته السموات السبع بأرضها، كما قال تعالى: ﴿ وسِع كُـرسيـهُ السموات والأَرْضُ ﴾ (البقرة: ٢٥٥) وكلّ صورة في السبعين.

وأمًّا في السبع السموات فما في فلك البروج، الذي هو ثامن فلك من السماء الدنيا فهو في رتبة نسبة الكرسي ومحل الحاء من السموات السبع

وأمًّا من السبع الأرضين فما أحاط به وجه الأرض من الصور في المواليد الأربع المعدنية، والنباتية، والحيوانية، والإنسانية، وما يكون منها كل ذلك على محاذاة من مثل ما وسعه الكرسي، فالباء والدّال ضمن الحاء، وما في الفلك الثامن من الصور والهيئات مثل ما في الكرسي، وما في الأرض آيات مثل ما في الفلك الثامن الذي هو حاء الأفلاك، ولتمام التفصيل بالسبع كان كعقد لإظهار آية الزوج في الحكمة، وكان جمع أزواج السبع من نظام الآحاد.

#### رتبة الطاء

وكما جمع ما حوته السبع من رتب الأزواج فلذلك جمع ما حوته السبع من الأفراد فوقع في الرتبة التاسعة بتضعيف الثلاثة في نفسها التي هي أساس الفردية، فكان في الطاء جماع القيمات لجماع ما حوته الحاء من الصور والمقامات وهي رتبة العرش، ورتبة القلم، فوسع العرش الكرسيّ قيامًا وإحاطة.

ورد عنه عَلَيْكُم أنه قال: (ما السموات السبع في الكرسي إلاَّ كحلقة المرماة في الفلاة من الأرض، والكرسي في العرش مثل ذلك)(١)

# (١) (ما السموات السبع في الكرسي إلاّ كحلقة المرماة...):

قال الضحاك عن ابن عباس: لو أن السموات السبع والأرضين السبع بسطن ثم وصلن بعضهن إلى بعض ما كن من سعة الكرسى إلا بمنزلة الحلقة في المفازة، ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرني ابن وهب قال: قال ابن زيد: حدثني أبي قال: قال رسول الله عليه السموات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس» قال: وقال أبو ذر: سمعت رسول الله عليه الله يقول: «ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهراني فلاة من الأرض» وقال أبو بكر بن مردويه: أخبرنا سليمان بن أحمد أخبرنا عبد الله بن وهب الغزي أخبرنا محمد بن أبي السرى العسقلاني أخبرنا محمد بن عبد الله التميمي عن القاسم بن محمد الثقفي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر الغفاري أنه سأل النبي عن الكرسي فقال رسول الله عن أبي إدريش الخولاني عن أبي ذر الغفاري أنه سأل النبي عن الكرسي فقال رسول الله عليه الله عن أبي أدرض فلاة وإن نشا العرش على الكرسي كفضل والأرضون السبع ثم الكرسي الكرسي كفضل الدوء على لمل حلقة».

وحصل تمام الازدواج فى الجمع بالثامن الذى هو الحاء، والتاسع الذى هو الطاء، كما حصل فى تفصيل السبع، وانتهت الآحاد إلى واحد مقيم محيط غيب من غيب الألف فانعجم أمر الألف وصار بدء عقد، وهو الياء، وهو نهاية العرش وغاية الشرع وبدء الشعور، ومحل تنزل سواء الألف ومظهر الاستواء وآيته من أفلاك السماء الدنيا الفلك التاسع المحرك الذى هو الزمان ذو الحركة السرعى فى اليوم والليلة، وغيبة آية ما هو غيب الياء فوق العرش، الذى هو إعلان الكون، والأفلاك محل الطاء

#### رتبة الياء

اعلم أن مبدأ التفصيل في الكون الجمع، ومبدأ الفتق فيه الرتق.

على ما ظهرت آية ذلك في الماء، وتكورت في كل حول، وكان فيه آية أمر السماء، والأمر على ما يشير إليه قوله تعالى ﴿ أُولَم ير اللّذين كفروا أَنَّ السموات والأَرْض كانتا رَثْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وجعَلْنَا من الْماء كُلَّ شيء حي ﴾ (الانبياء ٣) كما أن مبدأ الجمع في التعلم والترقي التفصيلي، ومبدأ رتق علم التعلق، وفي قول التعلم فتقه فإذن ما فوق رتبة التاسع الذي هو محل الاستواء مبدأ في الكون والظهور، وهو إذا أفرد النظر إليه وجده أمر من أمر إحاطة الألف، وهو المعبر عنه بالياء، فلذلك كان الياء واحد عشرة دونه تسع التفصيل، زوجان من فرد التاسع، وزوج الثامن، وزوجات فيما اشتملت عليه تتمة السبع من فرد أزواجه، وزوج أفراده.

والأول أدناهما إليه كونًا، وإن كان أبعد علمًا، وهو قاب قوس رقى الخلق عنها من محل مرقى الأول إلى غاية بدء هو بدء الهمزة، واستدرك لهم مرق الهمزة القابين بأن كان بدء الكون مبدأ علم يترقون منه، ومبدأ مرجع ومعاد يرجعون منه.

وكان أعلا البدأين ما كان مبدأ علم ظاهر فكان أول الآحاد، وكانت «الياء» مبدأ العشرات، والهمزة أول الآحاد ترقيًا في العلم وتنزلاً في الكون.

والياء أول آحاد العشرات، وأول بدء في الكون، وغاية من غايات العلم، فكان للياء إحاطة علو في الكون والعلم بذلك، وانعجمت الياء، لأن الأمر في الحقيقة في الظهور أولاً، وآخرًا في البطون فيما بين الأول والآخر، وأظهر من الظاهر، وأبطن من الباطن إنما هو حقيقة ما هو الألف الغيب المحيط فانعجم مظهره فيما بعد الهمزة من آحاد العقود، وكان حقيقة مسرى الكون باطنا إنما هو من بدء الهمرة بإحاطة الألف، فكانت الياء بدء ورجعة ظاهرًا إلى بدء الهمزة باطنًا، وذلك معنى كونها عقدًا فكانت

مبدأ العشرات، وظهر بالتضعيف على رتبة الترقى من بدء مراتب حروف العشرات، وظهر بالتضعيف على ترتيب الترقى من بدء مراتب حروف العشرات إلى الرتبة العاشرة أيضًا من مبدأ الياء، فكان ذلك ظاهر باطن الياء، وهو القاف، فكان أيضًا مبدأ الازدواج التضعيف، وكان للقاف إحاطة فى الظهور، كما كان للياء إحاطة باطنة سارية فى باطن التسع المقامة بها، وانتهى ازدواج التضعيف بالياء فى محل ظهور القاف إلى أنهى اجتماع تمام الأشياء فى تشخصها من حرف الشين آية حق غريبة أو إلى أنهى الغيب والستر من حرف الغين آية حقيقة مصرية.

ـ فالهمزة: عالية حروف الآحاد. \_ والياء عالية حروف العشرات.

وفى التسع كل زوج وقوامها بالياء

فالياء: هو القلب الذي خفى فى جسمانية الكون كله، ولخصوص السمع بالقلب فى نحو ما يشير إليه قوله تعالى ﴿ ختم اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِم وعَلَى سَمْعَهِمْ ﴾ (البقرة: ٧) وقوله: ﴿ وختم عَلَى سَمْعِه وَقَلْبه ﴾ (الجاثية: ٢٣)

وكما قال عَلَيْكُم في ظهور ينابيع الحكمة للمخلص: (أربعين صباحًا من قلبه على السانه)(٣)

لمَّا أُضيف إلى الياء السين، الذي هو وفاء أسماع ما أقامه القلب دان مجموعهما القلب، وما تفصلا به قلب لما هو مجموع الأمر وقرؤه الذي هو القرآن.

فالياء، والسين لما أحاط به خطاب القرآن بالحروف لآل محمد عَلَيْكُم وما تفصل في سورتهما من مضمون سائر حروف القرآن في سورها وما انتظم بها من سائر السور التي لم يفتتح بها، ثم القاف عالية حروف المئين إلى نهاية عاشرة.

ولأنه مبدأ الرتبة الثالثة الوترية التي بها غاية الظهور كان القافُ حرفًا ظاهرًا فيما

#### (١) حديث: (ظهور ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه):

والحديث هو (من أخلص لله أربعين صباحًا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه).

ـ والحديث رواه أبو نعيم بسند ضعيف عن أبى أيوب رفظتي، وقال فى اللآلئ: رواه أحمد وغيره عن مكحـول مرسـلاً، وروى مسنداً من حـديث ابن عطيـة عن ثابت عن أنس رفظت بسند فيـه يوسف (ضعيف) لا يحتج به، ورواه القضاعي عن ابن عـباس مرفوعًا بلفظ مختلف، ورواه أبو الشيخ في الثواب عن أنس (انظره) وأورده الصاغاني في موضوعاته وقال: موضوع

انظر عجلونی دسف الخفاء ۲۵ حدیث رد ۲۰).

تتلاف طرقه مصد ۱۱۰ الحديث، وتقوى درجته.

على ما بعده من حروف المئين، إلى نهاية عاشره الذى هو الشين أو الغين، واشترك الأربع في التحقق لعلو الوحدة، وإن اختلف تفصيل الواحد من آحاد كل رتبة.

#### رتبة الكاف

ولمًا كانت «الياء» مظهر إحاطة الألف في ختم الآحاد فكانت واحدًا عاشرًا، فمتى ظهرت الياء بحرف من حروف الآحاد ظهر عن ذلك حرف يكون في الكون ظاهر ذلك الحرف الذي هو في نسبة من الآحاد، وفي ذلك ظهور إحاطة الياء يرجع التضعيف بها على حكم رتب الآحاد، وذلك بما في الياء من إحاطة أمر الألف.

ولمًّا كان في الرتبة من بدء الهمزة بالتسبيب كان في الرتبة الثانية من الياء ما هو ظهور كمل عن ما هو في الحقيقة (أي: باطن الحق.اهـ)(١) باطن باطن ذلك التسبيب، وهو في الحق عنه، وذلك هو الكاف، وكان مستحق هذه الرتبة وكان الكاف من الياء بمنزلة الياء من الهمزة.

فالكاف ظاهر الياء، والياء ظاهر أول الألف.

ولمًا كانت الباء أساس الأسباب في الآحاد، فالكاف أساس الظهور في العشرات، والباء قيم البسائط وسببها والكاف قيم المركبات ومظهرها وسبب كونها ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَاد شَيْئًا أَن يَقُول لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ (بس ٨٢)

#### رتبة اللام

ويجرى أمر هذا التضعيف في سائر حروف الآحاد.

كانت اللام ظاهر الجيم المضاعفة بالباء، فكانت اللام في العشرات بمنزلة الجيم في الآحاد.

ولمًّا كانت الجيم جامعة أمر الباء كانت اللام جامعة أمر الكاف، ووصلة كلية الكون، فكان في الكاف واللام كلية أمر العشرات كما كان في الجيم جماع أمر الآحاد.

#### رتبة الميم

ولمَّا كان تمام ما هو الظاهر في الآحاد وثباته الدال، وكان الميم تمام ظاهر الوجود، ونهاية الكون لما لم يكن فيما بعده من رتب المئين قوام من الألف كالياء،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من النسخة المخطوطة ومستدرك على الهامش.

فلا طموح يسر، ولا حركة، ولا حياة من سوى الحروف العلى الثلاث، فلم يكن بعد الميم تمام، ولا بعد اللام جامع وصلة، فكان «الم» كمال الوجود كله، قوامًا، وعينًا، وإرسالاً، وكان محاولة كل أمر بمقدار رتبة الميم، الذى هو أربعون فاتحًا لغلقه.

\_ ومنه قوله عَلِيَّا (من أخلص لله أربعين صباحًا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه)(١)

\_ ومنه: قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبُعِينَ لَيْلَةً ﴾ (البقرة: ٥١).

ـ ومنه: (لمَّا سُئل عَالِيْكُم

\_ كم بين النفختين؟

قال: أربعون)

لأنها كمال أمر مفصل يكون قوامه بالياء، فيجب أن يكون أربعين.

\_ ومنه: الأربعون المؤثّرة التى تطور فيها أطوار خلق الإنسان والأربعون التى فيها يتم أشدّه، حتى الأربعون المنتظرة التى هى مُدَّة خلافة المهدى (٢) فى عصر قوم محمد عربي الخلافة بعده أربعون، ولذلك قيد عربي الخلافة الأولى، فيما يؤثر عنه من قوله عربي (الخلافة بعدى ثلاثون سنة، ثم تعود مُلْكًا عضوضًا) (٣) وهذه الثلاثون، والأربعون هى عدد «الم» الذى هو أول أكل أطعمته أمة محمد عربي على ما نطق به «حُدى بن أخطب» (٤) وأخوه، بين يدى النبى عربي فلم يرد ذلك عليهما فإن

#### (٤) (حَبِي بن أخطب):

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج الحديث.

<sup>(</sup>٢) من المعلوم أن مدّة خلافة المهدى المعروف بأنه خماتم الأولياء سبع سنوات أو تسع وذلك لأحاديث وردت في ذلك.

أما الأربعون فإنه إشارة إلى عدد السنين التي يمكثها سيدنا عيسي عليه السلام.

<sup>(</sup>٣) حديث: (الخلافة بعدى ثلاثون سنة...).

النبى على السلام فأوتى يومه ختم كل ما أوتيته أمّة من الأمم مما بين المثلين آدم، وعيسى عليهما السلام فأوتى فى ذاته على في ذاته على وفيما أوتى مما لا يحيطه إلا الله فأوتى فى أمته مما أوتيته الأمم من الخلافة له بدءًا، وللمهدى منه ختمًا إحدى وسبعين سنة، وهو أول أكل أمته ثم أوتى من الملك فى أمته ما يكافئ فى يومه لستة ملك الملوك، فيما قبل يومه، وهو أكل بأن لأمته ظهر فيه أمر الملك، وبطن أمر الخلافة، ثم لذلك يكون فى كلية من دعاه من أنواع ما أطعمته الأمم، ما يكافئ أكلهم فى كل شىء حتى يستوفى على فى أكل أمته أعداد حروف القرآن جمعًا وتفصيلاً فى رتب شتى.

وقد قال عالى الناس كلهم تَبَعٌ لقريش، مؤمنهم لمؤمنهم، وكافرهم لكافرهم)(١)

من بنى إسرائيل من سبط هارون بن عمران زوج برة بنت سموءل، قال أبو عبيدة: وكانت صفية بنت حيى ثم سلام بن مشكم وكان شاعرا ثم خلف عليها كنانة بن أبى الحقيق وهو شاعر فقتل يوم خيبر وتزوجها النبى عير الله عير أبي الهجرة، روى حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبى عير الهجرة الشترى صفية بنت حيى بسبعة أرؤس، وخالفه عبد العزيز بن صهيب وغيره عن أنس فقال فيه: إن رسول الله عير الله عير الله عير الله عن السبى، فقال: أذهب فخذ جارية، فأخذ صفية بنت حيى، فقيل: يا رسول الله إنها سيدة قريظة والنفير ما تصلح إلا لك، فقال له النبى عير الله النبى عير السبى غيرها، قال ابن شهاب: كانت مما أفاء الله عليه فحجبها وأولم عليها بتمر وسويق وقسم لها وكانت إحدى نساء العالمين المؤمنين والشخيل.

قال أبو عمر استصفاها رسول الله عِنْ الله عَنْ الله الله عَنْ اللهُ

وروينا أن جارية لها أتت عمر بن الخطاب فقالت: إن صفية تحب السبت وتصل اليهود، فبعث إليها عمر فسألها فقالت: أما السبت فإنى لم أحبه منذ أبدلنى الله به يوم الجمعة، وأما اليهود فإن لى فيهم رحمًا وأنا أصلها، قال: ثم قالت للجارية: ما حملك على ما صنعت؟ قالت: الشيطان، قالت: اذهبى فأنت حرة، توفيت صفية فى شهر رمضان فى زمن معاوية سنة خمسين. انظر ابن عبد البر الاستيعاب فى معرفة الأصحاب: ٤/ ١٨٧١

(١) حديث: (الناس كلهم تَبَعٌ لقريش...):

حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قالا: حدثنا المغيرة يعنيان الحزامي ح

وحتى يكون في يومه من الكفر أو الشرك ما يكافئ ما تقدم على ما يشير إليه قوله على الله على عَرَبِ الله على الله عَرْبُ الله عَرْبُ الله عَرْبُ الله عَرْبُ الله عَرْبُ الله الله عَرْبُ الله عَلَا الله ع

ففي يومه عَالِيَا كُلُمُ كَمَالُ كُلِّيةً أَمْرُ اللهُ، وختمه.

#### رتبة النون

ولمًّا كانت الهاء وتر الدال، وكان محيطًا باطنًا غيبًا وجب أن يكون محل تضعيفه بالياء محل محيط باطن نازل الرتبة في الغيب عن الهاء لوقوعه في رتب العشرات، فكان ظاهرًا بالإضافة إلى خفاء الهاء، وباطنًا بالإضافة إلى ظهور الميم، فيكون بالنون ظهور الميم، كما كان شهادة الدال، وثبوته بالهاء، فلذلك انبني تمام كل عمل على نور علم، كما كان قوام ظاهر كل ذي دال غيب هاء، وكان النون مداد المثل المعلم الذي يظهر صوره بسطر القلم، حتى أن آية ما بطن منه فأظهره العلم هو ما بطن دون الأرض من النون الذي عليه الأرض، الذي أول ما يطعم أهل الجنة من كبده (٢)، مع الثور الذي عليه الأرض أيضًا الذي يذبح لهم على ما ورد في الخبر (٣) وقابل استبطان النون في الأرض ظهور القاف على ظاهرها، الذي هو جبل الزبرج (٤) المحيط بالدنيا،

وحدثنا زهير بن حرب وعمرو الناقد قالا حدثنا سفيان بن عييسنة كلاهما عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال قال رسول الله عِيَاكِيم ، وفى حديث زهير يبلغ به النبى عَيَاكِيم ، وقال عمرو: رواية ثم الناس تبع لقريش فى هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم انظر صحيح مسلم ٣/ ١٤٥١

<sup>(</sup>۱) حدیث. (لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى وتشتبك ألیات نساء دوس حول ذى الخلصة): عن أبى هریرة قال: إن رسول الله عَرِیجِی قال: (لا تقوم الساعة حتى تضطرب ألیات نساء دوس حول ذى الخلصة) وكانت صنمًا تعبدها دوس فى الجاهلیة بتبالة، قال معمر إن علیه الآن بیتا مبنیا مغلقًا انظر ابن حبان صحیح ابن حبان ۱۵/ ۱۵ وصحیح البخارى. ۲/ ۲۶

<sup>(</sup>۲) حديث: (أول ما يطعم أهل الجنة من كبد الحوت النون). عن طارق بن شهاب قال: جاءت اليهود إلى النبي عليا فقالوا: أخبرنا ما أول ما يأكل أهل الجنة إذا دخلوا؟ قال: «أول ما يأكلون كبد الحوت» رواه الطبراني ورجاله رجال إسماعيل بن بهرام وهو ثقة. انظر: مجمع الزوائد ١/ ٤١٣

<sup>(</sup>٣) حديث: (النور الذي عليه الأرض كما ورد في الخبر).

<sup>(</sup>٤) جبل (ق)

<sup>\*</sup> أخرا ابن حاتم عباس والله قال: حد ي تعالى من وراء هذه الأرض بحرًا

وعن ذلك كان استيلاء على القلوب في الدنيا إنها يكون بالعلم الذي هو حقيقة النون، كما كان الاستيلاء على الأجسام في ظاهر الدنيا إنها يكون للقدرة التي هي حقيقة «قاف» على ما يظهر في حالتي العلماء في النون الأبطن، والملوك في القاف الأظهر، وهذان الصنفان من الخلق هما المستوليان على الناس بالإيالة ونفوذ الأمر، ولذلك أقيم المفصل من القرآن بحرفي قاف، ونون، على ما يستوفى ذكره في خاتمة الكتاب، إن شاء الله تعالى.

واقترن أيضًا هـذان الحرفان فـى كلم القرآن، ولفظ الفـرقان اللذين همـا ظواهر أسمائه.

وإنما كان أول ما يطعمه أهل السجنة من الثور الذي عليه الدنيا الذي كان يرعى في أطراف الجنة على ما جاء عنه علينها صورة الشور هي صورة معنى ما هو الكد والكدح، وجهد العمل في الأرض، الذي قام عليه أمر الدنيا

ولمًا كان أصل ما هو العلم إنما هو من سُبل ما يوصّل إلى الله العلى العظيم كان طرفًا منه وزيادة من زوائده هو القلم الذي يستمد به على الصنائع والأعمال الدنياوية، التي علومها علوم صناعية كدحية.

ولمَّا كان أهل الدنيا أول ما يراعون منه من أمر الدنيا تقديم أمر الكدّ بين يدى معاشهم في السجنة حتى يقولوا كما يذكر في السفسير ﴿ الْحَمَدُ للَّه الَّذِي أَذَهِ عَنَا الْحَزْنَ ﴾ (فاطر ٣٤).

أى: مكابدة أمر المعاش، فلذلك يذبح لهم الثور، الذى هو صورة كدّهم فيأكلونه، وهو جزاء على ما عملوا به في دنياهم من حيث كانوا ذوى دين فاستحقوا

محيطًا بها، ثم خلق من وراء ذلك جبلاً يقال له «ق» السماء الدنيا مترفرفة عليه، ثم خلق من وراء ذلك الجبل أرضًا مثل تلك الأرض سبع مرات ثم خلق من وراء ذلك بحرًا محيطًا بها، ثم خلق من وراء ذلك جبلا يقال له: ق، السماء الثانية مترفرفة عليه، حتى عد سبع أرضين وسبعة أجبل وسبع سموات، قال: (وذلك قوله: ﴿ وَالْبَحْرُ يُمُدُهُ مَنْ بَعْده سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ﴾ (لقمان: ٢٧).

<sup>\*</sup> وأخرج ابن المنذر، وابن مردويه، وأبو الشيخ، والحاكم، عن عبد الله بن بريدة في قوله: ق جبل من زمرد محيط بالدنيا عليه كتفا السماء.

انظر: السيوطى: الدر المنثور ٧/ ٨٩٥.

بذلك جزاء كدّهم مـماً هو صورته، وأضيف إلى ذلك زيادة كـبد النون التى هى صورة حظهم من أصل العلم فأطعموها، وجُزوا بها ورُوعى فى أعمالهم حُسن نيّتهم فى أصل دينهم، فلما أتوا عليهما استقبلوا الراحة والخروج عن الكلفة فى معاشهم فى الجنة رتبة ما يتضاعف بالواو، والباء، وهو السين أو الصاد.

لمًّا كانت الواو تمامًا في الآحاد، وعلوا في المحمل وجب أن يكون ما يتضاعف منه بالباء هو تمام أيضًا وعلو، فحيث يكون العلو والتمام في القول والكلام والأسماع تكون هذه الرتبة في حرف البناء والأسماع، وهو السين كما هي في جمل المصريين ومن تبعهم، ولذلك كانت لغة أهل مصر ومعاشرتهم بالقول وتصريف عمل اللسان، وبشاشة الضاد<sup>(1)</sup> وحيث يكون العلو والتمام في مطابقة الظاهر للباطن من غير عنف تكون هذه الرتبة طرق المطابقة والصدق، وهو الصاد كما هي في جمل أهل المغرب ولذلك كانت لغتهم بالصداقة الباطنة ومواصلات القلوب والعصبية الخالصة من غير بشاشة ولا إسماع

وبالجملة فهذه الرتبة متسعة لمعنى هذين الحرفين من أن قومًا يكون تمام أمرهم في ألسنتهم من غير أن ينهوا ذلك إلى تمام الصورة المعاينة، وإن قومًا إنما يجعلون أمورهم في تمام صور أفعالهم وظهورها للعيان، من غير لسان.

وقد حافظ أهل الفضل على الأمرين فوعدوا وأنجزوا ليكون لهم الأمران، ويظهر في أمرهم التمامان، ولهج الناس بمدح إنجاز الوعد، وذم خُلْفه، وحمدوا من يتمم الرتبة بجمع مقتضى معنى حرفيهما من أمر أن يقول ويفعل، وليتحقق أمرها هو تمام في هذه الرتبة جبر ما اختل، فلم يتم بكفارة عدّ هذه الرتبة كإطعام ستين مسكينًا، وصوم ستين يومًا المذكور ذلك في صريح القرآن، وما أبهم فيه كفّارة الأذى

<sup>(</sup>١) أورد ابن عربى أمثلة كثيرة حـول لغة المصريين والمغاربة، وعقد تقريبًا مـا يشبه المقارنة وربما قصد بها مخارج الحروف طبعًا.

وهو هنا يريد الإشارة إلى بشاشة (الضاد) وهو كتبها أو ذكرها فى الأصل المخطوط هكذا (الضد. .) وهمى التى يريد أن يذكرها هنا بصدق أهل مصر مقابل صدق أهل المغرب فى (الصاد) وهى مقابلة بين الظاهر والباطن. (المحقق)

<sup>(</sup>٢) وذلك في الآية رقم (٤) من سورة المجادلة، ونصها: ﴿ فَمَن لَمْ يَجِد فَصِيامُ شَهْرِينِ مَتَنابِعِينِ مَن قَبْلِ أَنْ تَتَمَامًا ۚ فَهَ اللَّهِ بَسُنَتَهَا ۚ فَاطْعَاهُ سَتَسِ مَسْكُمُ ۚ الْتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وتِلْكُ مُ رَدُ وَلَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ وتِلْكُ مُ رَدُ وَلَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ وتِلْكُ مُ رَدُ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وتِلْكُ مُ رَدُ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وتِلْكُ مُ رَدُ وَلَا اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَتِلْكُ مُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ اللّ

والإحرام، وكان النبى عَلِيْ الله المحوم وعدد المساكين ستا ستّا وعدد كلية من حيث ما أودى من الجوامع فجعل الصوم وعدد المساكين ستا ستّا وعدد كلية الحروف في حيز الست لأن مجموع عددها كلها نحو ستة آلاف، وهي مقدار عدد أيام الخلق في أيام الحركة السرعي التاسعة التي هي في سرعتها وجمعها آية، وجاء أمر التاسع وجمعه الذي هو العرش ولها اليوم السابع الذي هو اليوم المحمدي الذي آيته يوم الجمعة فيلا يعد في نسق الست، لأنه جامع بركتها كلها وفاتح غلق ما وراء علم الخلق لمحمد وآله على الذلك ختم به الأمر عند رفع ما انتهى بسطه في عدد الست وإلى نحو منه يشير قوله على العشير أنا والساعة كهاتين)(١)، وأشار بالسبابة والوسطى.

#### رتبة العين

ولمًّا كان العين محيط المعنى بما أدرك العقل، والعين كان كمالاً فاستحق هذه الرتبة السابعة الجامعة، وهي من تضعيف الزّاى في الياء، ووقع الزاى في الآحاد لقيامه بالألف وانتهائه إلى النون، فكان ظهور العين بالنون، وكذلك كان النور العقلي يظهر المعقولات، والنور البصرى يظهر الأعيان إنما كماله بظهوره للأسماع لتحصل صورته عينًا، واسمه سمعًا، قرئت العين في الوحى الشامل بالسين، نحو ما أشار إليه قوله تعالى ﴿ عَسَقَ آ كذلك يوحى إليْك وإلى الّذين من قَبْلك اللّه ﴾ (الشورى: ٢، ٣).

## رتبة الفاء

ولمًا كانت الرتبة الثامنة في العشرات من تضعيف الحاء في الياء، وكان الحاء لوح الكون والبناء، ومحل الرسم، وكانت الفاء جماع حد الفطرة، وغاية رسم الإلهية في كلمة الفطرة وألفة الأمر، وحد ما دون الفرح والفرق الكوني والبنائي كانت هذه الرتبة للفاء وازدوج فيها تمام الميم، كما ازدوج في الحاء، وأمًّا الدال رتبة ما يتضاعف بالطاء والياء، وهو الصاد والضاد.

لمّا كان الطاء جامع آحاد التـسع وقوام الحاء وجب أن تكون في هذه الرُّتبة لما هو

<sup>(</sup>١) حديث: (بعثت أنا والساعة كهاتين):

رواه الشيخان، والإمام أحمد في مسنده كلهم عن أنس رُطَّتُكُ انظر العجلوني: (كشف الخفاء ١/ ٢٨٨) حديث رقم ( ٩٢).

جامع آحاد تسع العشرات وقوام الفاء، فحيث يكون حدّ الفطرة منتهيًّا إلى جماع صدق، ومطابقة حقيقة بلطف تكون هذه الرتبة طرق ذلك وهو الصاد، كما هو في جمل المصريين ومن تبعهم، وحيث يكون حدّ الفطرة منتهيًّا إلى حد صدق عنف ومطابقة حق بمضاء أمر تكون هذه الرتبة طرف ذلك وهو المضاد قسيم الصاد، كما في جمل المغرب.

ولذلك أثبتت أمورهم على إقامة الحدود، والأخذ بالقوة والصدع بالحق الضار في الحال بهوى النفس.

وأثبتت أمور أهل مصر على الأخذ باللطف والحيل، والتأتي إلى المقاصد بالاحتمال، وهذه الرتبة التاسعة مطلقًا رتبة العرش في آحاد كانت أو عشرات، وهي محل الملك ونفوذ الأمر، وأظهر ذلك في آحـادها لقيام الآحـاد بحد الألف التي هي الهمزة، ولعشراتها حظ منه وهي في عشراتها متسعة لطرفي معنى هذا الحرف من الصاد والضاد رتبة القاف.

ولمًّا كـان منتهى الأحد العـاشر وهو الياء كـانت هذه الرتبة هي تضعـيف الياء في نفسها، وكانت لها الإحاطة والغلبة.

ولمًّا كانت غاية خفيّة لما تضاعفت بمقدارها في كلية آحادها صارت غاية ظهور، واستحق هذه الرتبة الحرف المخصوص بالقوة والظهور وهو القاف، وهو نهاية الدرجات على ما يشير إليه قوله عِنْطِكِم (إن في الجنة مائة درجة)(١) وهو عدد مجتمع الأسماء إلاَّ أنه أخفى منها جـامعها الواحد حيث دعى بإحصائهـا إلى الجنة، وجامعها المخفى هو داعى الوسيلة التي لا تكون إلاّ لواحـد جامع خـاتم، فلذلك كان عَيَّكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَالَ مستحق الوسيلة.

حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثني محمد بن فليح قال: حدثني أبى حدثني هلال عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة عن النبي عَايُكِ قال ثم: امن آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقًا على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها، قالوا: يا رسول الله أفسلا ننبئ الناس بذلك؟ قال: إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمسجاهدين في سبيله، كـا درجتين ما بينهـما كما بين السمـاء ، الأرض، فإذا سألتم الله فسلو

وسط الحنه وأعلى الم فوقه عرش الوحس من أنهار الجنة» انظر: صحيح البحر

<sup>(</sup>١) حديث: (إن في الجنة مائة درجة):

وجملة ذلك فيـما يشير إليه قوله عَلَيْكُم (إن في الجنة درجـة واحدة لا تنبغي إلاّ لرجل واحد وأرجو أن أكون أنا هو)(١)

وقال عَلَيْكُ (من سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة)(٢)

ولذلك لم يقتصر في بعض الطرق في عدّ الأسماء على التسع والتسعين حتى أتمها بلفظ المائة مستثنى منها واحدها الجامع الخاص به فيما ورد من قوله عَلَيْكُمْ (إن لله تسعة وتسعين اسمًا مائة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة)(٣)

وأحصاها أهو في جامع أمرين، أخذ بحظ ما منه عمل كالرحمن، والرحيم، والخالق، والرازق، والجواد، ويراه مما له اختصاص الأكبر، والعظيم، والجبّار، فمن قصر عن أحد بحظ من مقتداها، أو تلبس بوصف من مسراها أو فقه ذلك من دخول الجنة، ومن نهاية التسع والتسعين منشأ المحاسبة التي فيها المضايقة لأهل الدين العاملين عليه، الذين لم يترقوا مرقى أن يريدوا إلا وجهه الذين هم عالية أهل الدين وهم المحدثون حقا لمّا علوا إليه من إرادة وجه ربهم، ولذلك كان هذا العدد حروفه صورة في العقد، وينافي السمع تمام العلو، وهو صورة جمع اليد على الشيء الممسوك وعقدة التسعين أضيق عقد العقد أشدها، وحرفا التسع والتسعين يظهران مع حرف التمام في لفظ السطوة على حكم عد أهل مصر، ومناسبة لفظا الاستعلاء وحكم

<sup>(</sup>١) حديث (إن في الجنة درجة واحدة لا تنبغي إلاَّ لرجل..):

حدثنا سليمان بن حرب حدثنا سعيد بن زيد عن ليث عن كعب هو كعب الأحبار عن أبى هريرة وَخُتُ قال. قال رسول الله على الله على فإن صلاتكم على زكاة لكم وسلوا الله لى الوسيلة، قال وإما سألناه، قال. الوسيلة أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل وأرجو أن أكون أنا ذلك الرجل» ثم رواه، انظر تفسير ابن كثير ٣/ ٥١٤ الحديث رقم (١٤٦)

<sup>(</sup>٢) حديث. (من سأل الله لى الوسيلة حلَّت عليه الشفاعة)

حدثنا محمد بن أبى بكر حدثنا عمرو بن على عن أبى بكر الجشمى عن صفوان بن سليم عن عبد الله بن عمرو قال. قال رسول الله عن الله عن الله لى الوسيلة حقت عليه شفاعتى يوم القيامة) انظر أيضًا تفسير ابن كثير ٣/ ٥١٤

<sup>(</sup>٣) حديث: (إن لله تسعة وتسعين اسمًا مائة إلا واحد...)

حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة ولحظ أن رسول الله عليه قال ثم: «إن لله تسعة وتسعين اسما أعطى مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة». انظر: صحيح البخارى: ٢/ ٩٨١، الحديث رقم (٢٥٨٥).

واحد المائة جمع ألوفا بمقتضى التسع والتسعين على النحويين، أى الجملين من حيث يكون مبدأ ذلك من الله وبالله، لأنه سبحانه الواسع المحيط، ولأحد هذين النحوين من ذلك يشير قوله عليم (إنى لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما اتقاه)(١)

لأنه مُحصِ لتلك الأسماء، جامع لأمرها عملاً وحالاً ليكون إمامًا لكل سالك على سبيل عمل وخشية، وهذه الرتبة رتبة ظهور ومبدأ آحاد للرتبة الثالثة التي بها وفاء ظهور ما شأنه أن يظهر في ظاهر ما باطنه الياء ومنزلة القاف منها بمنزلتها من الهمزة حدّ الألف وبدء أمره وما بعدها من التضعيف مبنى عليها إلى تمام العشر فيحصل الازدواج في رتبة العشرات والمئين إلى نهايتها بالعشر الذي هو الألف، وبوترها الآحاد، فيتم الوتر وينتهى العد باستغراق الحروف، ويقف التضعيف المظهر لصور حروف وتخلقه بعمل الخلق التجميل والجمع بالتكرار والتركيب.

ولمًا كان أمر وحى العيان والأسماع فى كل عشق وحيًا مشتركا له عليَّا ولمن قبله من الله العزيز الحكيم.

#### رتبة الراء

ولمًّا كانت الباء بدء التسبيب لآية ثانى الهمزة، وكان الكاف على الكون لأنه ثانى الباء، كانت الراء قوام التطوير والتصوير فى الخلق، الظاهرة المترتب ظهور أولها على الكون المرتب على التسبيب المستند كلية ذلك إلى غيب الألف وإحاطته فاختص الراء بهذه الرتبة لمقتضى معناه وترتيب رتبته على رتبة الكاف بعد رتبة الباء، فظهر فى ذاتها تكرار لمقتضى تنبيه التكوير بالتصيير والتدريج وهو تخلق ما استوى لفظه فى حرف اللام، فلذلك صار الرّاء ظاهر اللام فى نسق فواتح «الر» ولذلك اشتدت الوطأة فيها

ى نابعه سداعيل جعفر ن عبد الله حمن، ومن ذلك الوجه أخرجه م محدث رقم (۷۷۷۹).

<sup>(</sup>١) حديث: (إنى لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما اتقاه..):

حتى كن بنورها المفصل فيها مقتضاها مسببات للعالم لموقع مجراها في أمته ولو لم يكن إلا الأدب اللازم وقعه في الترتيب الجارى في ذلك مجرى التخلق في التطوير وكذلك ظهر هذا الحرف في النار التي عول عليها الخلق في تطوير الأشياء وإظهار الصور كما جعلت الوسيلة في كشف غواشي الفطرة من لدن الاحتراف بها في الدنيا ظاهر كالحمى ونحوها من حرارة الفيض، وباطنًا كالعشق والشوق ونحوه من حرارة الصدود، وبالجملة قالوا من رتبة المئين ونسبتها التي في الياء من رتبة الآحاد متى وجدا في كلمة واحدة كانت أصلاً تسبيب وتطوير كما في البر والبر ونحو ذلك رتبة ما يجتمع بتصوير الراء وتدريجه، وهو حرف الوفا برتب الوجود الثلاث في طرفي معناه، وهو السين أو الشين وكما كان اللام جامع أمر الكاف والجيم جامع أمر الراء.

فحيث يكون غالب أمر التربية والتصيير مما يسمع وينقل تكون هذه الرتبة لطرف الأسماع، الذى حرف السين كما هو فى جمل أهل المغرب، وحيث يكون غالب أمر التربية على ما يظهر للأعيان من الأشياء دون المسموع تكون هذه الرتبة لجامع الأشياء وهو الشين، كما فى جمل المصريين، وذلك لأن معاينات أهل المغرب مستورة مغيبة فهم ذوو دعوة فيهم إلى الحق فى ربّانيتهم ومعاينات أهل مصر ظاهرة مشهورة فهم ذو إظهار لآية الحقيقة فى ربانيتهم، فكانت الحقيقة فى موطن الحق سرّا، وكان الحق فى موطن الحقيقة شرّا

واعلم أنه لمَّا أُجريت المقايسة فيما بين أهل المغرب ومصر لمقابلة ظهور حد الحق لظهور سعة الحقيقة فيهما ولم يف بالغايتين غيرهما من الأرض.

وأمًّا مكة شـرفها الله تعالى فامتكت كليـة الحكمة، ومدن بالـمدينة الطيبـة كلية الكلمة والحكمة وأحدية أمرها

وبالياء بركة ظاهر بيت المقدس من الأرض فيهن متفاوتات لا متقابلات فلذلك جرى النظر في التقابل وبين موطني الجدّة والسعة في آية ما هو الحق والحقيقة.

#### رتبة الباء

ولمَّا كانت هذه الرتبة في الآحاد للدوام كانت لما هو في رتب المئين للثبات والنهاية وكان مستحقها ما مقتضاه ذلك وهو حرف التاء والتربيع إحاطة حكمة ظاهرة في الإحاطة توحد بركة الدوام، كما في تربيع الآحاد في حرف الدال، وبركة التمام كما

فى تربيع العشرات فى حرف الميم، وبركة الثبات كما فى هذه الرتبة فى حرفها وهو التاء ولذلك لهذه الرتبة بركة فيما وراء التضعيف من حكم الجمع والتجميل وإلى نحو من معنى ذلك يشير قوله عليه الشيال (خير السرايا أربع مائة، وخير البيوش أربعة آلاف) (۱) لا عدد رتبة لها الثبات والدوام المقصود فى الحب لاستثمار القلب، وهو رتبة تنبيه لمعنى التاء ومرجع لنهايتها ولاختصاص التربيع فى الغسرب فى درهمهم وعلمهم وطلبتهم وخاتمتهم فكان لهمم من التربيع أربعة أصول من أمر القوام سلما فى الدرهم والخاتم، وجريا فى الطبل والعلم اسما عاليا وراء الخاتم والطبل وعيانا فى عين الدرهم والعلم.

#### رتبة التاء

وكما كان الهاء جامع أمر الدال، والنون جامع أمر الميم كان المستحق لهذه الرتبة ما هو جامع أمر التاء ومظهر في طرفي التسبيب بدءًا ورجعا، وذلك هو ثالثهما الذي هو التاء، وهو ثمرة إحاطة تسبيبهما فكان في المئين بمنزلة النون في العشرات، والهاء في الآحاد، وانتظم ثلاثة حروف الباء، والتاء، والثاء، في كلمة التثبت.

#### رتبة الخاء

ولمًا كانت هذه الرتبة تمامًا وعلوا في الآحاد الذي هو الواو، وكانت تمامًا أيضًا وعلوا في العشرات على حسب من تمام أمره سمعة أو صورة، كما تقدم كانت هذه الرتبة والمئين أيضًا علوا فلم يكن في رتبة التفصيل في غيبه، كما أن ظهور الغيب في تفصيله

ولماً كان تمام الصورة ظاهر الحرف الذي هو الخاء كان تمام الصورة خفية لحرف الخاء المنعجم، الذي يحتاج في ظهوره إلى وتُرِيّة رتبة الراء بالثلث في رتبة المئين، وهي تمام خفي كالواو في الآحاد، إلاَّ أن الواو في علو القيام، والخاء في رتبة الصبر

<sup>(</sup>١) حديث (خير السرايا أربع مائة وخير الجيوش أربعة آلاف):

أخبرنا أحمد بن على بن المثنى قال: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبى قال: سمعت يونس بن يزيد الأيلى يحدث عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الخب السحابة وخير السرايا أربع مائة وخير الميوس الاف ولد خلد اثنا أمن قلة».

#### رتبة الزاي

ولمًّا كانت هذه الرتبة جمعًا لتفصيل ما قبلها في كل رتبة من رتب الثلاث في الآحاد الذي جماع أمرها الزاى فكان فيها من الشدة والأزمة ما يوجب إظهار خلاصته على نحو ما آيته الزيت الظاهر بما هو الفصل آية على نحوه، ومنه، وبه استخلاص بركة ما آيته الزبد من مخض اللبن بالمخض لطف علاجه، بحسب لطافة ذاته، واشتد علاج الزيتونة بحسب كثافة جوهرها، فيجب أن يكون في رتبة المئين لما هو أشد شدة، وأكبر تفصيلاً مما هو أكثف جوهرا

ولمًا كان أمر ذوات الكثائف فى تربيع حرف الذال كان حرف جامع التفصيل الياء منعجمة وهو الذال، فكان لازم ظهور الذلول من الأعلى، والذليل من الأدنى، وفيه من الذل والذل ذما وذمة فى رتب المئين نحو ما فى الزاى من الأزمة فى رتب الآحاد.

#### رتبة الظاء

ولمًّا كانت هذه الرتبة لما جمع أمر الباء، والدال الذى هو رتبة الحاء، وهو لوح الوجود غيبًا، وكان محله من العشرات الفاء الذى هو جمع الفطرة وجب أن يكون فى هذه الرتبة من المئين لما هو أجمع ظاهرا وهو حرف الظاء، فكان موقعه فى هذه الرتبة، وكان لما هو فى عداد المئين لازم غلظة وفظاظة وغشيان غلبة مقابل ما للحاء من تكميل أمرها فى الآحاد من اللطف واليسر، ورتبة ما يتضاعف بالطاء والقاف، وهو العين والضاد.

ولمًّا كانت هذه الرتبة طيبًا وظهورًا في الآحاد، وكان لهذا من المتسع في العشرات ما ذكر في حرفي الصاد والفاد وقع في هذه من المئين أيضًا متسع لحرفي الغين والضاد، فمتى كان موقع ظهورهم وطيهم في محل الإيمان بالغيب كانت عندهم هذه الرتبة بمستحق هذا المعنى وهو الضاد، وكما هو في جمل المصريين ومن تبعهم رتبة ما يتضاعف بالياء والقاف وهو الشين والغين

ولمًّا كانت الياء عائد تفصيل الآحاد إلى الواحد كانت هذه الرتبة لما هو انتهاء تفصيل الأعداد، وعودها إلى واحدها وهو القاف، فمن كان من نهاية أمرهم جماع تفصيل ومرأى حق، ووجوه ظاهر مجتمع التفصيل كانت هذه النهاية عندهم لمستحق هذا المعنى، وهو الشين كما في جمل أهل الغرب ومن كانت نهاية أمرهم إسقاط ما

أثبتته الأعيان عن الاهتمام والتعويل والغيبة عن موقع ظاهره وأسبابه كانت هذه الرتبة عندهم لمنعجم العين، وهو الغين، كما في جمل أهل مصر ومن تبعهم وكانت نهايته ما أظهره قاف القدرة، والقلب شيء أو غيب وصارت رتب الأعداد وِتْرًا فوقع بها ألوفًا وصارت حدودها عن الآحاد والعشرات والمئين والألف.

فحدان باطنان، وهما محل الهمزة والياء

وحدّان ظاهران وهما موقع القاف والشين أو الغين.

\* ف ملاك رتب الآحاد الألف، وظاهر مظهره لآل محمد عليه وبذلك كان علمهم جامعًا، وأمرهم في باطن الوجود ساريا وعزهم عند غيبتهم ظاهرًا

\* وملاك رتب العشرات الياء، ومظهرها للمتحققين بأمرهم السالكين على أثرهم العاملين على الثرهم العاملين على الأثمان والتصديق، القائمين بالحدود والأحكام، المتواضعين المخبتين، ولذلك ترتبت الحدود والكفارات على رتب العشرات كصوم الستين وإطعام الستين، وضرب الثمانين، وجمع حديهما إطعام العشرة أو كسوتهم في كفارة اليمين وضرب المائة في موضعه في الحدود وما لحظ فيه معناه من متسع هذا العقد.

\* وملاك رتب المئين القاف، ومظهره الأول القوة والقهر، واستيفاء تفاصيل الأشياء، وإحصاء عددها كالملوك وطهرانيهم، ووزرائهم، وأتباعهم، ولذلك ظهر فى أمر الملك من العنف والعسف والاحتواء على الأموال والزيادة فى المعاقبات ما يتقاضاه معنى عماد هذه الرتبة الذى هو القاف، وكان نهايتها إلى شيء معاين أو زخر يعاب عليه، الذى هو حدة وغايته، وأنهى العد فى هذه العقود عند انتهاء عدد الحروف على تربيعها بالسبع، وتثليثها بالتسع مع وفاء نهاية الحد، فيما زاد من الأعداد، كان تكويراً جمعًا كان أو تضعيفًا.

# فصل فى ذكر رتب الحروف التى نشا'ت منها مواقع الإعجام وأصول صور الحروف

اعلم أنه لمنًا كان للحروف مراتب تنشأت منها الأعداد إلى نهاية الألف الذى عاد في لفظ اسمها حروف الألف، ووفى بها عدد الحروف، فكذلك في الحروف ترتب في مكانه مواقعها من العلم وما وراءه مما العلم آيته، وذلك مما بين إحاطة سواء الألف وظهوره حروفا في نسق الحكمة من مبدأ الأولية للهمزة التي هي أول مستطاع النطق، وأول ظهور الألف إلى نهاية تنزل أمره شيئًا بوفاء التفصيل جمعًا يكون قوامًا على ما وضح في معناه.

وعن هذا الترتيب الشانى ظهرت إبانة العجمة فى الحروف فى الكتابة العربية لما حُوفظ فيها على أن يكون صورة ما معناه معنى واحدًا متفاوت صورة واحدة ليفضل فيه ما يختلف معناه باختلاف الصورة، وبين ما يتفاوت بإهمال الأول فى الرتبة، وإعجام الثانى فتزول العجمة عنها بذلك فكان ما يختلف معناه مختلفًا فى الصور كالياء والكاف مثلاً، وما يتفق ويتفاوت على صورة واحدة، ثم استدرك إبانة ذلك بالإعجام، وكان ذلك أغرب من أن يستوى المختلف والمتفاوت فى اختلاف الصور، ويستغنى عن الإعجام، فكان هذا الوضع أتم بيانًا وأوضح إعرابًا، وتضاعفت العجمة بحسب تنزل المعنى فى حجابية أمر السواء، مما كان أكثف حجابا أو أدنى من الدناءة تنزلاً كان أزيد عجمة إلى نهاية رُتَب الثلاث الجامعة، التى هى تنزل أمر الله تعالى

وخص الإعجام بما فوق الحرف فيما حجابيته عن تنزل وخفاء عن العيان، ومسرى بلطف لقصور الإعلاء بالإعادة إلى أمر السواء كالياء، وما كان من صور الحروف أتم إحاطة وأولى ترتيبًا في جوامع الوضع، لم يحتج إلى عجمة لعلوه بالإحاطة كصورة الألف، واللام، والميم، والتي هي جوامع كلية الأمر كتابًا، وإلى هيئة على ما يفسر في الصورتين الجامعتين وكذلك:

\* ما كان مبدأ إحاطة لم يعجم لظهور علو الإحاطة كالدال والسين

\* وما كان ظاهر استيفاء الرتب الشلاث أظهر في صورته، الإشارات الجامعة القائمة الثلاث كالسين والشين.

\* وما كمان إحاطيا قهرت به صورة المميم، التي هي حقيقة الإحماطة في نهاية الظهور كالفاء والقاف.

\* وما كان أدنى إلى أن يكون قائمًا فى ذوات أمر فورت به صورة الألف كاللام، وأظهرت صورة الألف لأنه صورة ما لا انحصار لطرفيه.

وجماع أمر الصور من الدائرة وقطرها، وما يـتركب من أجزائها والخط الحسن ما حوفظ فيه على التناسب للباسه لبس تناسبه الحكمة في المدرك المستحسن.

وذلك أن كل مدرك إذا ترك ما يناسب خلق ذاته وافقه بمطابقة ذاته المدركة، فكان ذلك هو استحسانه، وذلك إذا اختلف خَلْق ذاتين في التناسب اختلفا فيما يستحسنانه، وصار مستفتح كل واحد منهما مستحسن الآخر

وقد يوافق المدرك عارض حال الذات المدرك فيعرض له استحسانا بحسب تلك الحال، وعلى ذلك يجرى حال المدركات في جميع الحواس من الأصوات المطابقة تناسب ذات معانيها، أو حاله.

# إشارة الوشى(١)

وهذا المعنى العام هو حقيقة ما جربته السماع، وهو مثال يدرك يوافق تناسبه ما المدرك على في وقته؟

\* فإن كان تناسبه مطابق خلق ذاته لم يزل مستحسنًا له.

\* وإن كان تناسبه مطابقًا حالاً عرضت له دوام استحسانه بدوامها، وكذلك حال ما يستقبحه المدرك في وقته فعلى مخالفة تناسب المدرك، لما عليه يدركه في وقته فعلى ذلك يقع الاستحسان في الخط وإضافة، وكل حرف فيه قيام على ما دونه.

وهو مقام بما فوقه يتركب صورته بين قائم ومنبسط، كالباء القائمة بحكم التسبيب الذى هو ذاتها، وهى مقامة بإطلاق التسبيب من حكم الألف، وكذلك اللام، ولكونها وصلة بين قيام الألف وإحاطة الميم يجب أن يكون فى صورته انحناء يسير وقصد عن مقدار صورة الألف، لأن إقامته إقامة مرسل بجوامع صور الحروف من إقامة الألف وإحاطة الميم من الاستدارة، وإحاطة الطاء من التربيع، وما يتحرى من ذلك.

<sup>(</sup>١) هذا العنوان ، هامش السخطوطة.

ومع ما يقع بين أتم القيام، وأنهى المقام عليه، وتجرى إبانة الصور في الحياة، في الألسنة كلها على مقدار إبانة موقع ذلك الحرف في إعرابه عن كلية معناه، وخط منه في ذلك اللسان وذلك مضمون حكمة الله ممًا وراء أعمال الخلق ومواضعاتهم من حيث لا يشعرون، وكل لسان كان أبين نطقًا كان أتم صورًا، من كتابة ما بين لسان السر أبين الأول لسان آدم عليه السلام الذي هو أول لسان استسر فيه جامع أمر الله وهو «ألف» الألسنة، إلى اللسان العبراني الذي هو عام اللسان السرياني ولسان اعتبار ووصلة، وهو «لام» الألسنة، إلى نهاية تمام الوضوح في اللسان المبين، وهو «ميم» الألسنة وختامها المعرب عن تمام البدء، والمعاد، والباطن والظاهر المشير في لحن نطقه إلى ما وراء النطق من مواجد قلوب آل محمد عام الله فهو عربي المسواقع، وكان أي لسان كان متى كان مُفصحًا عن أمر مُبينًا عن ختامه فهو عربي المسواقع، وكان مستسرًا فيه أمر ختامه فهو سرياني الوقع، وما كان أعطى عبرة إلى ما فوقه، وليس ممًا عليه قرار كمال، فهو عبراني الموقع

ولذلك لتندمج معانى الجوامع من الأمور بعضها فى بعض، وجملتها فى تفاصيلها ما دونها، ويتخلص قولاً فيما أعجم من الحروف على سنة معانى التفصيل مما أفادته جوامع معناه.

\* وذلك «الباء»: أُعجمت لرفع حجاب التسبيب، وسفلت لتنزل الأسباب إلى أدنى دنو

\* و «التاء»: أُعجمت كذلك وضوعفت عجمتها لعود معنى التسبيب وعلى مواقع العجمة، لأن عوده لاعتلاء.

\* و «الثاء»: أُعجمت لبنائها عليهما وانتهى فيهما التضعيف، لأنها حجاب حجابى طرفين، وهي ثمرات الأشياء، وثوابها ومثالها

ومعنى وترَّية هذه الحروف الثلاث هي التي أوقعت الخلق في حُجُب الإظلام، من بين مستمسك للأسباب ومنكر لأمر العود ومشتغل بأمر الثواب، والمثلاث، والجيم.

\* و «الجيم»: أُعجمت لآية جمع سببية الباء، وجرت عجمته في السفل مجراها \* و «الخاء»: أُعجمت لأنها إظهار خبء جميع بجهد، والطيب ما يخلص لُبَّه، والخبيث ما تعسر خبؤه، وعلا موقع عجمته، لأنه للجيم بمنزلة التاء للباء. \* و «الزاى»: لما فى مقتضى امتخاض علو النسب من الإجهاد فى أزمة درجة إلى أن يظهر صفو بركة كليته.

\* و «الظاء»: لمكان الظهور فيه بالعنف والتعالى كإعجام الذال في الطرف الأخير منه، وهما طرفان وسطه القيام في أمرهما مزاج طرفيهما، حتى يكون القيام بأيد ممتزجًا برحمة، معضودة بأيد.

ولذلك قدمت بين يدى الشرائع الرغبة، والرهبة، والبشرى، والإنذار، والثواب، والعقاب براءة من مقتضى القيام بإحدى طرفى «الظاء» و «الذال» فإن القائم بالذل مقهور، ولذلك قتلت أنبياء الذل أممهم، واستعصم من طرفيهما أمهم والقائم بالظهور مستهلك أمته، ومنه قهر وأهلك أنبياء الظهور أممهم، واستعصم من طرفيهما الداعى بوسطه القيام بجميع إحاطة الأيدى والرحمة وسلمت أمته من العلاك وعصم هو من عاديتها في صورة ذاته.

وعلى هذا كان أمر محمد علين حتى أن الحرب كانت بينه وبين مدّعيه سجالاً ونوبا، والعاقبة للمتقين، وكان ذلك حاله وحال أمته علين بمقتضى ما دُعى به من الحروف المدعو بها في أوائل السور خصوصًا في مضمون الم، وطسم، وحم، وحم عسق، لأن في معانيها ما أخذ طرفيه من الشدّة واللين، فإلى نحو منه يشير ما وصف به من ذكر من أمته في قوله تعالى: ﴿ أَذَلَة عَلَى الْمُؤْمنينَ أَعزَة عَلَى الْكَافرينَ ﴾ (المائدة: ٤٥).

\* و «النون»: لما في حال من أعلن بالعلم من الاشتراك بنفسه وهو ظاهر ما حقيقته الشرك الخفي، فيما يشير إليه قوله عارضهم (الشرك أخفى في أمتى من دبيب النمل)(١)

<sup>(</sup>١) حديث: (الشرك أخفى في أمتى من دبيب النمل):

عن عائشة قالت: قال رسول الله عليه الشرك اخفى فى أمتى من دبيب النما علم الصفا) رواد وفيه عبى عين صميف انظ شد محد ا ٢٢٣٠٠

وهو الشرك الذي هو للباطن السابع المستتر آيته في حقيقة سورة «براءة» الذي أمر عَيْرِ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْهُ إِلاًّ مَنْ هُو مِنْ أَهُلَّ بِيتُهُ، فَكَانَ حَيْنَذُ الصَّبْلُغُ عَلَيّا تلاها ظاهرًا بعرفة، وعرف حقيقتها لمن تيسر له التـخلص ممن جرى عليه معنى حقيقة العهد على خفى الشرك بحكم حكمة الله، الذى تفرج فيها من عهد الله ما جمعه على في خلوته، وعكوفه بعد وفاة سيدنا محمد عَلِيْكُم فيـما يشير إليه قوله: (إنما عكفت على عهد الله أجمع ما تفرج منه)(١) فذلك في حقيقة تبليغه سورة «براءة» ثم جرى بلاغ ذلك في آل محمد عَالِي عَابِر اليوم المحمدي إلى نهاية ختامه في عصره في وسط المائة الثامنة وفواتح الساعة العاشرة لإتمام ظهور أمر الله، وعند التخلص من ذلك الشرك الخفي والبراءة منه تظهر حقيقة انمحاء الكفر الذي حقيقته في مضمون ما تسمى به محمد عَلِيْكُمْ في قوله: (أنا الماحي، الذي يمحو الله بي الكفر)(٢) وقد انمحي الكفر ولله الحمد، وله ولإخوانه من بعده وذلك حقيقة ما اختص به أمر محمد عَلِيْكُم ووجب له به الخــتم، وهو موجــود الإعلان في لحن كــتابه وخــطابه لكن لا ينجلي هو معــه إلاًّ لواحد فتح الله له في ذاته، وعن بركة «انمحاء» كلية الكفر تنضج جميع معارف النّحل، والملَل، والبواطن، والظواهر، والأوائل، والأواخر، ووجه قضاء الأحكام في كل عالم بمقتضى حظهم من حكمة الله حتى لو حلّ مدينتي حاء بلقاء، وجابر الدين لا يعرفون الشمس ولا القمر على ما يؤثر في الخبر (٣) لقضى بينهم بحكم الله تعالى الواقع على مقتضى حظهم من حكمة الله.

كما يقضى فيما بين يديه مما يتلقنه عنه حملة العلم دونه، وبالجملة فموقع الإعجام في النون من مقتضى محل الاحتجاب بحجاب النور، فإنه كما أن الجهلة محجوبون عن الله تعالى بظلمة الجهل فالعلماء محجوبون عن الله بنور العلم، على ما يشير إليه قوله عليه في العلم إنه نور، مع قوله عليه (حجابه النور)(٤)

فأمر الله هو ما هو ينمحى فيه نور العلم وظلمة الجهل، وفرق النار، ومرجها لأن جميع ذلك حجب على ما هو أمر الله في ذاته.

\* و «الضاد» أعـجمت لما في الصـدق عن اعوجاء الأمور من حكم الاعـتراف،

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج هذا الحديث.

<sup>(</sup>٤) حديث: (حجابه النور) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام عن هذه المقولة.

<sup>(</sup>٣) تقدمت إشارة عن هذا الخبر.

للذى تترتب عليه المضار، بإقامة الـحدود، والإلجاء إلى النفوذ فى حجاب من حجب النور لمقصد الطهرة من نزول الرتبة، وبمقتضى الظاء من غلبة الظهور.

والضاد من إمضاء المضاد كثف الاحتجاب في أمر المسلوك فوقفت أذهان الخلق عند ظهورهم وضرهم حتى تعبدوا لهم وخافوا الانتقام، وتقلّدوا النعم منهم حتى صارت أسماؤهم أقسامًا، وملأوا صدورهم رغبة، ورهبة وإعظامًا، وشملهم ظن أن الخبر الذي أذاقه الله عباده في الدنيا ليأخذوه أنموذجًا لما وعدهم به في الأخرى إنما هو موجود في الصور، التي يتعاطاها أهل الدنيا من المباني العالية والأطعمة المتنوعة، والملابس الفاخرة، والمراكب الجميلة، والأعراض المنبسطة والإرهاق إلى الوجاهة، وذلك الظن حجاب جهل لموقع لطف الله، وإنما يوجد مذاق الخير والروح فيما شاءه الله تعالى لمن هو أقرب فاقترب إليه من خلفه إلى رتبة ما هو أحب إليه فيودعه لهم في أدنى مورة كان من أدناها وأعلاها وما بينهما، فيذيق لطفه لأوليائه وأحبابه في أدنى المساكن، وأيسر الطعام والشراب، وأبذل الملابس وأيمن المراكب، وأجمع الأعراض وأهون المؤن، فيتفذ لهم الحياة في قلوب الخلق، أو يحمع لهم ما شاء من ذواق خيره، في أجمل الصور، وأجمعها وأيسرها كما جمع النبي عربي مناله من خير الله في الدنيا في الطيب، والنساء، والصلاة (١)، فيستطعم أولياء الله وأحباؤه فيما يتسنى في الدنيا في الطيب، والنساء، والصلاة (١)، فيستطعم أولياء الله وأحباؤه فيما يتسنى

<sup>(</sup>۱) في حديث (حبب إلى من دنياكم ثلاث: النساء، والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة): (حبب إلى من دنياكم ثلاث: النساء، والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة) هكذا اشتهر على الألسنة وترجم به النجم لكن ذكره في المقاصد وكثيرون بدون: من دنياكم ثلاث، وقال رواة الطبراني في الأوسط والصغير عن أنس رفعه وكذا الخطيب في تاريخ بغداد مقتصراً على جملة جعلت إلى قران ورواه النسائي عن أنس بلفظ الترجمة والحاكم بدون: جعلت، وقال: وجعل قرة عيني في الصلاة، وأخرجه ابن عدى عن أنس بلفظ: حبب إلى من الدنيا النساء والطيب والطبراني في الأوسط والبيهقي في سننه وآخرون، قال: كما بينت ذلك موضحاً في جزء أفردته والطبراني في الأوسط والبيهقي في سننه وآخرون، قال: كما بينت ذلك موضحاً في جزء أفردته لهذا الحديث انتهى ملخصاً ثم قال: ورواه الديلمي بلفظ: حبب إلى كل شيء وحبب إلى النساء إلى من الإحياء وفي تفسير آل عمران من زيادة ثلاث (فلم صليت) عليها إلا في موضعين: من الإحياء وفي تفسير آل عمران من الكشاف، وما رأيتها في شيء من طرق هذا الحديث بعد من بد التنفتش قال: وبذلك صد حركشي بل قال: زيادتها م

فيه وهذا يسمى عندهم طيا وهو أن يذكر جمع ثم يؤتى ببعضهم ويسكت عن الباقى لغرض وخيام فتأمل، وأنشد الزمخشرى عليه:

كانت حنيفة أثلاثا فشلشهم من العبيد وثلث من مواليها وقيل: الشالثة وجعلت قرة عيني في الصلاة فلا حـذف، وقال في المواهب: وقع في الإحـياء والكشاف وكثير من كتب الفقهاء: حبب إلى من دنياكم ثلاث النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، وقال ابن القيم وغيره: من رواه حبب إلى من دنياكم ثلاث فقد وهم بل هي عبادة محضة، نعم يصح أن تضاف إليها لكونها ظرفا لوقوعها فيها، وكذا قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي تبعًا لأصله، والولى ابن العراقي في أماليه: إن لفظ ثلاث لم يقع في شيء من الإشارة بل هي مفسدة للمعني. انتهي ملخصًا وأقول في قولهم بل هي مفسدة للمعني كقول الزركشي: زيادة ثلاث محيلة للمعنى إلخ نظر وإن أقروه بل المحيل زيادة من دنياكم ثلاث لا لفظ ثلاث فقط فتأمل، وقال الجلال السيوطي في تخريج أحاديث الشفاء: أخرجه النسائي والحاكم عن أنس بدون ثلاث لكن ثم أحمد عن عائشة: كان يعجب رسول الله عَيْطِيْكُم من الدنيا ثلاثة أشياء: النساء والطيب والطعام فأصاب اثنتين ولم يصب واحدة أصاب النساء والطيب ولم يصب الطعام، إسناده صحيح إلا أن فيه رجلاً لم يسم. انتهى وأقول: يؤخذ منه أن الثلاثة هي الطعام على ثبوت ثلاث فتأمل، وقال القارى: وأما صحته من جهة المعنى فلوقوعه قرة عينه في الدنيا جعل كأنه منها ويؤيد ما جاء في رواية الطيب والنساء وقـرة عيني في الصـلاة. انتهي. وروى الديلمي عن أنس مـرفوعًــا الجائع يشــبع والظمــآن يروى وأنا لا أشبع من حب الصـــلاة والنساء، والمراد بالصلاة العبادة المخصوصة فرضا كانت أو نفلاً وتردد القارى فقال: وهل المراد بالصلاة العبادة الموضوعة لسائر الأنام أو الصلاة عليه الـصلاة يعني أنه حبب إليه عَيْكُمْ السَّا الصلاة عليه من أمته.

فنفه بيه الله المواهب: وههنا لسطيفة روى أنه عَلَيْكُم لما قال حبب إلى من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عينى فى الصلاة قال أبو بكر وأنا يا رسول الله حبب إلى من الدنيا: النظر الله وجهك وجمع المال للإنفاق عليك والتوسل بقرابتك إليك والنهى عن المنكر والقيام بأمر الله، وقال عشمان: وأنا يا رسول الله حبب إلى من الدنيا ثلاث: إشباع الجائع وإرواء الظمآن وكسوة العارى، وقال على تؤلي : وأنا يا رسول الله حبب إلى من الدنيا الصوم فى الصيف وإقراء الضيف والضرب بين يديك بالسيف، قال الطبرى: خرجه الجندى والعهدة عليه. انتهى. ونقل الشبراملسي في حاشيته على المواهب عن الذريعة لابن العماد أنه قال فيها: وعن الشيخ أبى محمد النيسابورى أن أبا بكر الصديق تؤلي لما قال النبي عَلِيكُم ذلك قال: وأنا حبب إلى من الدنيا ثلاث: القعود بين يديك والصلاة عليك وإنفاق مالي لديك، فقال عمر تؤلي : وأنا حبب إلى من الدنيا ثلاث: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة حدود الله، فقال عثمان تؤلي وأنا حبب إلى من الدنيا ثلاث: الناس من الدنيا ثلاث: الضرب بالسيف والصوم بالصيف وقرى الضيف، فقال على تؤلي على النبيين، وتبليغ فنزل جبريل، عليه السلام، وقال: أنا حبب إلى من الدنيا ثلاث: النزول على النبيين، وتبليغ

لهم من صور الدنيا من مذاق خير الله فيها لا يناله ملوك الدنيا ولا أتباعهم، ولا يجدون من روحه شيئًا، ولا تنساق لهم النفوس بجزء من معاشره كما قال «أبو سفيان» (١) «لقد رأيت ملك كسرى وقيصر، فما رأيت كمحمد عليه عند أصحابه،

\_\_\_\_

الرسالة للمـرسلين والحمد لله رب العالمـين أي الثناء عليه، ثم عرج ثم رجع فـقال: يقول الله تعالى: وهو حبب إليه من عباده ثلاث: لسان ذاكر وقلب شاكر وجسم على بلائه صابر، وفي بعضها مخالفة لما في المواهب. انتهى. وفي المجالس للخفاجي بعض مخالفة وزيادة وعبارته قيل: إنه عَالِيَكِ لَمَا ذكر هذا الحديث قال أبو بكر وأنا يا رسول الله حبب إلى من الدنيا ثلاث: ﴿ النظر إليك وإنفاق مالي عليك والجهاد بين يديك، وقــال عمر وأنا حبب إلى من الدنيا ثلاث الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وإقامة حدود الله، وقال عشمان: وأنا حبب إلى من الدنيا ثلاث: سنان الطعام وإفساء السلام والصلاة بالليل والناس نيام، وقال على بن أبي طالب وأنا حبب إلى من الدنيا ثلاث: إكرام الضيف والصوم في الصيف والضرب بالسيف، فنزل جبريل عليه السلام وقال: وأنا حبب إلى من الدنيا ثلاث: إغاثة المضطرين وإرشاد المضلين والمؤانسة بكلام رب العالمين، ونزل ميكائيل فقال: وأنا حبب إلى من الدنيا ثلاث شاب تائب وقلب خاشع وعين باكية. انتهت. وفي كلام بعضهم أن أبا حنيفة لما وقف على ذلك قال: وأنا حبب إلى من دنياكم ثلاث: ترك الترفع والتعالى وقلب من حبين خالى والتهجد بالعلم في طول الليالي، وأن مالكًا لما وقف عليه أيضًا قال: وأنا حبب إلى من دنياكم ثلاث: مجاورة تربة سيد المرسلين وإحياء علوم الدين والاقتداء بالخلفاء الراشدين، وأن الشافعي وطي لله لما وقف عليه أيضًا قال: وأنا حبب إلى من دنياكم ثلاث: ترك التكلف وعشرة الخلق بالتلطف والاقتداء بطريق أهل التصوف، وأن أحمد لما وقف عليه قال: وأنا حبب إلى من دنياكم ثلاث: عطاء منة ونفس مطمئنة والاتباع للسنة، انظر العجلوني: كشف الخفاء: ١/ ٥ ٤ - ٨ ٤

بىي آميه وكان حمد الله عين وما ما الى ولديه يزيد ثم معاوية أميرين

كلما نَخَم نخامة ابتدروها يمسحوا بها وجوههم»(١) فلم يخف على أبى سفيان فضل جاه أحباء الله على جاه أبناء الدنيا بإقبال القلوب على من تولاً ه الله، عن أبناء الدنيا وإن اضطروا أقلوا بجسومهم وظواهرهم دون نفوسهم.

## الزهسد

فبالحقيقة من زهد في ظاهر الدنيا لم يزهد في خير، ومن تركيها لم يترك إلاَّ شرّا نكدًا، فلم يحرم الله أولياءه وأحباءه خيرًا في الدنيا ولا في الآخرة (٢)، على ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ من عمل صالحا من ذكرٍ أَوْ أُنثىٰ وَهُو مُؤْمَنٌ فَلَنُحيِينَّهُ حياة طَيْبَة ﴾ (النحل ٩٧).

ولذلك لم يُعْط أهل الدنيا إلاَّ صورًا باطنها عـذاب كما قال تعالى ﴿ فَلا تُعْجبْكُ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ إِنَّمَا يُريدُ اللَّهُ ليُعَذّبَهم بهَا في الْحَيَاة الدُّنْيَا ﴾ (التوبة: ٥٥).

وقوله تعالى: ﴿ وَلا تَمُدَّنَ عَينَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مَنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَنْفَتَنَهُمْ فَالَّهِ تَعَالَى يَنْكَشُفُ حَجَابِ الملك، ويقل موقعه في قدر ما وراءه، وتذهب العجمة.

دمشق وكان يحب الرياسة والذكر وكان له سورة كبيرة فى خلافة ابن عمه عشمان، توفى بالمدينة سنة إحدى وثلاثين وقيل سنة اثنتين وقيل سنة ثلاث أو أربع وثلاثين وله نحو التسعين. انظر الذهبى: سير أعلام النبلاء ٢/ ٥ ١ - ٦

(١) قول أبي سفيان: (لقد رأيت ملك كسري...):

وعن أبى ليلى قال: كنا مع النبى عَيَّا فقال إن أبا سفيان فى الأراك، فدخلنا فأخدناه فجعل المسلمون يحوونه بجفون سيوفهم، حتى جاءوا به إلى رسول الله عَيَّا أبا سفيان قد جنتكم بالدنيا والآخرة فأسلموا تسلموا، وكان العباس له صديقًا فقال له العباس يا رسول الله إن أبا سفيان يحب الصوت، فبعث رسول الله عَيَّا مناديًا ينادى بمكة: من أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى سلاحه فهو آمن ومن دخل دار أبى سفيان فهو آمن، ثم بعث معه العباس حتى جلسا على عقبة الثنية فأقبلت بنو سلمة فقال يا عباس من هؤلاء؟ قال: هذه بنو سليم، فقال: وما أنا وسليم، ثم أقبل على بن أبى طالب فى المهاجرين فقال: يا عباس من هؤلاء؟ قال: هؤلاء؟ قال: هؤلاء الموت الأحمر هذا رسول الله عَيَّا في الأنصار فقال: يا عباس من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الموت الأحمر هذا رسول الله عَلَيْتُ في الأنصار، فقال أبو سفيان: لقد رأيت ملك كسرى وقيصر فما رأيت مثل ملك ابن أخيك. فقال العباس: إنما هي النبوة، رواه الطبراني وفيه حرب بن الحسن الطحان وهو ضعيف وقد وثق

انظر مجمع الزوائد ٦/ ١٦٩ والطبراني المعجم الكبير ٧/ ٧٦

<sup>(</sup>۲) وهذا قول هام وضرورى يستكمل فيه ابن عربي رأيه في موضوع الزهد الذي أفيصح عنه في الفتوحات المكنة..

ومن مضمون حرفى الظاء والضاد فيعلوا فيصير طاء وصاد، وينتهى الناقد فى حجاب ظلمتها إلى الواقعة فى حجاب النون، الذى هو إحاطة حجاب النور، وهنالك وقف من سوى آل محمد عراب عنفذ إلا واحد حقيقة من أمر الألف اذى هو قوام للواو الذى هو قوام النون.

\* و «الغين»: أُعجمت لمقتضى معنى الغيب، والغفر الحاجب، ما هو الغين، وهو حجاب الغفلة، والغم الذي تاه فيه عامة الأنام.

واسم الحرف الذي هو الغين اسم ما هو إحاطة هذا المعنى، ومجرى الحرف منه في كلمة، إنما هو لوجود حظ منه في مضمون تلك الكلمة، لأن أسماء الحروف هي أسماء تسخير المعانى، لإحاطة تخليط إلى واحدة، والحروف في الكلم بمنزلة خلج منتظمة بعضها مع بعض.

\* و «الفاء»: انتهى مقتضاها للتغير بتصرف الخلق لأنها اسم إحاطة ما أنهى الله الأمر في الحكم إليه بتولى ظاهر قدرته، ومن حدّ إحاطتها ظهر تولى الخلق من أنفسهم بمسرى قدرة الله تعالى من حيث لا يشعرون، ومخاطبة الحق لهم على مقتضى توليهم أنفسهم هو حقيقة عهدهم على الشرك الخفى في الأفعال، ووراء من الشرك ما هو أخفى منه، ووراء ذلك في الرتبة الثالثة الشرك الأخفى الذي باطلاع محمد عرفي في الأفعل منه وراء ذلك في الرتبة الثالثة الشرك الأخفى الذي باطلاع محمد عرفي في في الأفعل، وكان ما سواهم من الخلق كأعضاء بدن هم قلبه، فصدق انمحاء الكفر بانمحائه في قلب الكون، بل الكون من محمد عرفي وآله والحمد لله.

وبظهوره موقع عجمة الفاء يظهر بدء مطلع اسم الله الأعظم إلى نهاية ظهور موقع العجمة في الشين والغين اللذين بانتظامهما يسمى معنى ما هو الغش به الذي يترتب عليه حقيقة ما يشير إليه قوله عراض عشنا فليس مناً)(١) وذلك لبراءته عراضهما مما هو تسخير الغش، والشرك، والكفر

<sup>(</sup>١) حديث: (من غشنا فليس منا):

قال السيوطى فى جامع الأحاديث: رواه ابن ماجه فى السنن عن أبى الحمراء وَلَيْكَ، الحديث رقم (٩٢٥ ٢) ١/ ١ ٢، ١٥ الطب ان وأبو فى الحلية عن ابن مسم (والمدكد عام فى الناكا حديث رقم (٩٢٦ ٢٠.

\* و «القاف»: أعجم كما أعجم النون، لأن الاقتدار مجاب نور هو ظاهر النون، وكلاهما حجابا نور من أمرى الهداية بالعلم والإقامة بالحق، ولذلك كان من الحروف الكتابية الخطابية خط العام من القرآن، الذى هو ما أحاط به سورة «ق» و «ن» الدين خط المفصل من سورة الحروف.

\* و «الشين»: أعجم لمقتضى مشغلة الأشياء المقام بها أمور الخلق عن آية ما هو السين من أمر السمع حتى استغنى الخلق بما رأوا، وعمّاً يسمعون، فالشين حجاب من حجب آيات الله، فهو حجاب حجاب بمنزلة الغين من العين حتى كان الغشى حجاب السعى، والسعى حجاب ما وراءه، إلاّ أن العشى قشر أمر يطرحه، والسعى قشر آخر دونه إذن في تركه ولحن تنزعه ليظهر ما وراءه من لب في كثافة لطافة عصر زيت في شفافة لمح نور في رفع ازدواجه بالإظلام، ووتره بالنار إطلاق أمر الله، الذي هو حقيقة ما يشير إليه اسم الألف.

\* و «الباء»: أعجمت إعجامًا مضاعفًا لتضعيف الاحتجاب في مقتضى ما هو الباء

أحدهما: بالإضافة إلى سواء الألف.

والشانى: بخفاء العلو فى موقع نهاية التنزل لحوز الإحاطة، إذ لا يظهر وجه العلو فى التنزل والدنو إلا لعالم على ما يشير إليه قوله تعالى ﴿ يَقُولُون لَئن رجعنا إلى الْمدينة لَيُخرِجن الأَعزُ منْها الأَذَلُ ﴾ (المنافقون: ٨) وبقوله: ﴿ وَلِلَّه الْعزَّةُ وَلِرسولِهِ وَلِلْمُؤْمنين وَلَكن الْمُنَافقين لا يعْلَمون ﴾ (المنافقون: ٨).

وبالجملة، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى أظهر الأرواح فى رتب الحكم، وأبان فيها التضاد، وأخفى بأمر ما وراء ظاهر الحكم من باطن حكمته الأضداد بعضها فى بعض، واراء العقل، الذى هو من عقال ظاهر الحكم أنها لا تجتمع، فكيف يتحقق وجود بعضها فى ذات بعض، فانعجمت الأسماء للإحاطة بحدود كلية الحكم من مقتضى الحروف، وأحال العقل أن يكون الغين عين العين، وأن يكون الشين عين السين،

ورواه الترمذي عن أبي هريرة ولطفي بلفظ: (من غش) بـدلاً من (من غشنا) انظر الحـديث رقم ( ٩٢٤ ).

وانظر الإمام صلاح الدين التجاني كتاب: جوامع الكلم: حديث رقم (٢٣) ص ٣٢٤، وقال: حديث صحيح

والظاء عين الطاء، والضاد عين الصاد، فأجرى الحق ظاهر خطاب التفصيل على ظاهر الحكمة، وعقال العقل، وألاح بخطاب الحروف على ما أجرى عليه كلمها من التزام الوتر فيها، وقوام أوسطها ومواقع إعجامها مع لحن من خطاب التفصيل، ما أظهره تمام الحكم وأمرها وراء العقل ليظهر الازدواج في كلية الحكم بين عقل ظاهرها، وإطلاق أمرها فيتضح عند ذلك فيها معنى الوتر ويبدو مطلع سواء الأمر، ولتُنهى القول في هذا المطلع الثاني عند هذه الفائدة بحول الله وتأييده.

# المطلع الثالث:

# فسي مثسل هسذه الحسروف

كشفا ومظهرها عيانًا، ومراتب أحوال أهل المكاشفات في مثلها وصورها في رتب العوالم على ما يحيط بجوامع الأمر في ذلك.

وإشارة لمتلقى آثار ومنافع تبتني على حقائق من مقاصدها

وخاتمة فى ذكر مواقع ما اختص من هذه الحروف لـ الإنزال والخطاب به ينتهى الكتاب عند نهايته بتأييد الله وحوله.

واعلم أن حقيقة الكشف اطلاع على ظاهر من عالم باطن يستجليه إدراك باطن حس من الحواس، يجارى به المطلع حذو مدركات ظاهر حسة، والخطاب في أمره، يختص بمن وقع له من مطالعته حظ كبشان الحواس الظاهر، حيث لا يصلح المجاورة في أمرها إلا مع من له بحاسها، وإن كان لم يخل أحوال عامة الناس من حظ منه، إلا أنه حجب موقعه يتقييد العادة جريًا على نصب الآيات في الأمور العادية، العامية الأحوال، المراقبة الروحانية، وذلك في آية ما تجده العامة في المنام من المرائى والأحلام.

واعلم أن عطاء الله سبحانه الحظ من مراتب الكشف إنما هو تلطيف وإعلاء لما من نهايته في السمع سماع كلام الله تعالى، الذي إليه ينتهى السمع لعامة الخلق في يوم الدين، فما وراءه من الأيام، ولمن كان له ارتقاء في ما قبل ذلك من يوم البرزخ فما دونه، وكذلك من نهايته في رؤية العين رؤية المؤمنين في أيام النعيم، ورؤية من له ارتقاء وسابقة أيضًا في يوم الدين، فما دونه في يوم البرزخ، وما يتصل بحكمه، وبركة الكشف في الحس بمثابة بركة العلم في أمر العقل ينال به واحدة غيبًا عن ظاهر العين والسمع وسائر الحواس، فكان من لا كشف له من الناس بمنزلة أعجم الحيوان الذي لا يتقدم مرة بين يدى ظاهر أمره.

كما قال عليسي

(لو يعلم البهائم من الموت ما تعلمون ما أكلتم منها سمينًا)(١)

وكذلك من لا كشف له لو اطلع على عوالم من الكشف لما سمنت جبلته وضخمت طبيعته، نشبت بدنياه قلبه، ولوجد للزهد في متاع دنياه مساغا لما كان يعانيه من تحقق النعمة والروح فيما كان يطالعه من عالم الكشف، بأن سدّ عن العامة من الناس إلاّ عند التفاف الساق بالساق، حيث مجتمع حال الانفصال عن الدنيا، والولوج في أمر الآخرة وقت توالجهما، وغشيان صدمة الغرغرة، وذلك حين لا تنفع مرآة ولا ينال بمطالعته زكا حال، بل يقع عنده اليأس، ومضاء الحكم على ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ يوم يرون الملائكة لا بُشْرَىٰ يومئذ للمُجرِمِينَ ﴾ (الفرقان: ٢٢)

وما يشمله قوله تعالى: ﴿ يوم يَأْتِي بعضُ آيَات رَبِّك لا ينفع نفسا إِيمانُها لَم تَكُنْ آمنت من قَبْلُ أَوْ كسبت في إِيمانها خيرا ﴾ (الأنعام: ١٥٨).

ومنه قوله عليسليم

(يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر)(٢)

وذلك حين يجتمع له بقاء ظاهر الإحساس بظاهر أمر دنياه وحاله في أهله وولده، مع إدراكه باطن حسنه، وهو ظاهر حسمه بظاهر آخر أُخراه، ومصيره وحاله في دينه وعمله فمن أدرك من باطن عالم لظاهر عالم باطن في تمكن دنياه وجد لذلك روحًا

<sup>(</sup>١) حديث: (لو يعلم البهائم من الموت..):

ـ رواه البيهقي في الشعب، والقضاعي عن أم حبيبة الجهنية مرفوعًا

ـ ورواه الديلمي في مسند الفردوس عن أبي سعيد رفعه بلفظ (لو علمت البهائم. .).

وعنده بلا سنمد عن أنس مرفوعًا: (لو أن البهائم ـ التي تأكلون لحومها ـ علمت ما تريدون. )

انظر العجلوني: كشف الخفاء ٢/ ١٥٤ حديث رقم (٩٧ ٢)

<sup>(</sup>٢) حديث: (يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر):

رواه أحمد بن حنبل في مسنده بلفظ: (إن الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر) وكذا رواه الترمذي في السنن، وكذا رواه ابن حبان في صحيحه.

وكذا رواه ابن ماجه في سننه، والحاكم في المستدرك والبيهقي في الشعب عن ابن عمر رضي النظر السيوطي: جامع الأحاديث ٢/ ٣٥٤، الحديث رقم (٦٣٦).

والمر. العجلوبي دشف الحفاء ٢/ ٢٤٧ حديد (٧٥).

وبشرى وراق ريق إيمانه أن صفا اليقين وإلى نحو ما يحصل عن بركته الإشارة فى قوله على على على على الله على على الله على الل

ومن صريح قوله عَاشِشِهِم

(عرضت على الجنة والنار في عرض هذا الحائط)(٢)

وذكر من أمرهما ما شاء الله.

واعلم أن مثل مدركات الكشف في ظواهر صورها للمطلع، ومثال علمه من أمرها إنما يكون بحسب حاله، ورتبته، ومقامه، لا بحسب العالم المدرك في نفسه كما هو في حال العامة في إدراك ما فيه قوت عن مستجمع قوى حواسهم، كرؤية النجوم واستطعام المستطرفات من الطعوم، وغير ذلك من مواقع غرائب المستحسنات والمستقبحات، فإنهم يتعاونون في ذلك ومدرك كل مجال منهم بمقدار حاله العامي والخاصي، فمطالعة عالم الكشف واقعة على خصوص حال الكاشف، ومحل مقامه، ودرجة مرقاه، وطريق مسلكه على حال ما هي أحوال العامة في عالم الرؤيا، الذي يكون واحد منهم مثلاً يرى النبي عير على صورة أراه آخر على صورة أخرى.

(١) حديث: (لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً...):

الحديث متفق عليه عن أنس رلخ من مرفوعًا، وفي الباب عن أبي هريرة رلج الله وجماعة، ورواه الحديث متفق عليه وزاد فيه (ولما ساغ لكم الطعام والشراب)

انظر العجلوني: كشف الخفاء ٢/ ١٥٤ الحديث رقم (٩٦ ٢)

## (٢) حديث: (عُرضت على الجنة والنار في عرض هذا الحائط):

حدثنا مصعب بن إبراهيم بن حسرة حدثنى أبى نا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الله ابن مسلم عن عمه عن أنس بن مالك أن رسول الله على الله على المنبر فذكر الساعة وذكر أن قبلها أمورًا عظامًا ثم قال: «من صلاة الظهر فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن قبلها أمورًا عظامًا ثم قال: «من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه ، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا» قال أنس: فأكثر الناس البكاء حين سمعوا، وأكثر رسول الله على المناه من أبي عمر، وقال الله على المناه من الله على المناه على المناه

انظر: معجم الطبراني الوسط ٩/ ٧٢، الحديث رقم (٩١٥٥).

كل واحد بحسب حاله من استقامته وعوجته، وعلو محلّه، ودُنو رتبته، وتهيئته لبشارة أو نذارة، ولا يرى النبى علي الله والعلم على ما هو عليه وآله السلام، لذاته، فما من ذى خلوة وبحظ عالم كشف ذى اقتصار محل إلا ولكل واحد من الراوى الواحد سوى ما للآخر، لا يسمع إدراك مطالعة كل واحد منهم إلا محيط بالأمر، جامع كلية الإدراك الذى له جوامع إدراك ما لكل واحد حظ من بعض تفاصيله، فإذا تحقق بهذا الواحد، وألقى السمع وهو شهيد، مؤمن به

فلنعلم أن المعنى فى البناء عن جوامع أو الكشف فى عوالم الحروف ومواقعها من كلية كل عالم ليس باقتصاص أن حلاً ما رأى حروف كذا وكذا، على صورة كذا ولا يكون كذا، ولا خوطب منها بكذا إلا لمنافع، فإنه ربما وقع فى اقتصاصها عائدة انتفاع لمن حمل بالسر من آثارها على حكم شروط عمله من موجب عالمه فيفنى فى ذلك ذكر خاصية تاليها، وحامل بنائها

وإنما يكون الفناء فى جوامع بناء كـشف الحروف بذكـر مراتب العـوالم، ورتب مكانتهـا، ووجه إقامـتها بحـروفها وتفـاوت أحوالها فى الـبيان والوضـوح فى مطالعة منازلها، وبيان اختلاف مرآها بحسب حال كاشفها، وسع جوامع نهايات منزلها

وقد أجرى القول في ذلك، في ثلاث مراتب:

رتبة إحاطية: وهي رتبة العرش الذي هو نهاية أمر الكون مع ما يرجع إليه.

ورتبة التفصيل. وهي رتبة السموات السبع والأفلاك، التي هي آخر سماء الدنيا.

ورتبة ذر وتشخيص: وهي رتبة عالم الكون والتغير مما دون الفلك الأدنى فأنفع القول في ذلك بذكر يتضمن لمح الحروف في الأعيان كلمح بصر يؤيده جنان.

وأنهى القول فى هذا المطلع ما يشعر بوجه الانتفاع باستعمال الحروف، وما استقل من مراتبها التى هى أصول تناشى الأعداد المتوازنة، المتوافقة، على ما أجراه الله عز اسمه، مما هو سبحانه الملى بعابد بركته بحوله وقوته فى ذكر الرتبة الإحاطية العرشية.

اعلم أن منتهى عالم الأعيان ظاهر بحسب إحاطة هذا المقصد الذى، القول فى جمعه وتفصيله هو ظاهر عالم العرش المحيط، والعرش هو محل القيام، ومستوى الشعور، ومنتهى التخلص من مدارك العيان، وغاية المظار، ومبدأ ظهه التطود يضهر الره فيما يحافنه دما دوله، ودلك بكامل الصورة واشتمال جد

بجلباب .حس، لمحل كمال التلقى منه لما أمضى ظهوره عنه وهو ظاهر عالم الكرسى الذى هو لوح قلمه ومجتمع آيات أمره، ولوجوب حكمة الفتق آية الازدواج في الخلق كان ما بينهما من مسافة مسرى الغيب الإلهى، هو أفق ما بينهما، وهو الأفق المبين.

ومجال الروح الأمين لا خائنة فيه ولا مين في شيء عن تناحيه، فهذا العالم العرشي لإحاطة أمره وإكمال جمع كرسية وعلا أفقه وقدس كلماته، وصفاء مثل عالمه، لا حروف أكمل كمالاً، وأنهي بهاءً، وأشرف رفعة، وألطف مثلاً من حروفه، وذلك بما هو آية كبرى، وهي في مستجلاها منه، ومطالعة ما تمثل منها في مرأى الكشف ومسمعه على حكم مواقع معانيها، لا تخرج عما أعلمت له مواقعها في أسماء الله تعالى وصفاته العلى فقيماته ومقاماته ووصله لا مانه ومظهرات ظواهر حقائقه نوناته إلى تمام ما أتت عليه معانيها، وكلها أرواح قدسية من طالع منها سنا أرى منها بحسب حاله، وتمثلت له بمقدار تهيئة الحس، في مرمى مقامه، ومرأى ألفاته أعلاها وواواته أدناها، وياءاته ألطفها وأدناها

ولن ينتهى لكشف عالم العرش إلا صديق إذ عز وانقاد على أصفى اليقين المحيط، العلم الكامل، الأمر المحمدى الفتح وإنما ذلك لانتهاء تعلمه إلى منتهى ما في الفطر الوصول إليه، وتخلصه من ربقة تقليد العقل والتقييد بما أولى من علم ما ينبنى عليه لموجده حقيقة العجز في مدرك العقل، ومتفرع علومه فينشئ أمين ذلك التصديق بكامل الصدق عمّا وراء طور ما في نهاية العقول تقريره، فلا يتوقف فيما يرد عليه من علم آل محمد عليا ما لا يكون علمه إلا بالله، ومن الله من غير سبب مرتكز في فطرة، ولا وسيلة في جبلة كما ورد أنه قيل له عليه وعلى آله السلام:

(بم عرفت ربك يا رسول الله؟

فقال: بربی، عرفت کل شیء)(۱)

فمن عرف بربه كان محمدى الفتح، ومن عرف بعقله، فإن لم يتقيد بحظه مما علم بعقله حتى ينكر ما وراءه، بل يقبل موارد العلى فهو صديق ولانتهاء علمه إلى أنهى ما في الفطر الوصول إليه وتصديقه إلى ما وراء العقول ثبوته، ينتهى كشفه إلى ما

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

فى أبطن العيان وجوده على مقدار تهيئته لتلقى ما نوياه من ذلك، من جملته وتفصيله أو حدود حروف بلوائح تلوح عليه، أو لوامع من أنوارها وبوارقها تلمع لديه، أو خطفات من معانيها تنفتح عليه، أو شوارق من أعيانها تطلع له، وفى مطالعة هذا العيان العلى ثبات لمكان ظهور العناية فيه، فإن المطالعة والمكاشفة كل ما كان على قدر، أو أقرب إلى علو الفتح المحمدى كانت أملك بالتثبت لمتلقيها والمفصل بها، وكل ما كانت أدنى دنوا، وأقرب إلى لوائح الملك والاصطفاء الموسوى كانت أغلب، ولا يثبت لها المطالع وينال من الصعقة والصيحة والواقعة بعقد التثبت بسبب دنو مكانتها من عالم الدنيا، الذى هو محل الغير والتغير بمقدار قرب تلك المطالعة من ظاهر أمر العالم الأدنى والمحل الأحرى.

واعلم أن ما من أمر على إلهى إلا وعليه آية في عباده، والإحاطة أمر من الله، وهو سبحانه المحيط بكلماته وحكمته، فما من حكمة وسبب إلا أمره من ورائها من حيث يناله شعوراً ولا يناله.

﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ (الإنسان: ٣٠).

﴿ مَن ذَا الَّذَى يَشْفَع عَندَهُ إِلاَّ بِإِذَنه ﴾ (البقرة: ٥٥٥).

والإحاطة العليا أمر واحد سواء آيته الاستدارة والفلكية وأعظمها من عالم العيان الإحاطة العرشية كما قال عليان السموات السبع في الكرسي إلاَّ كالحلقة الملقاة في الفلاة من الأرض والكرسي في العرش مثل ذلك)(١)

والإحاطة الشاملة من وراء الحكم إحاطة ما عبر عنه.

﴿ هُو الأَوَّلُ والآخر والظَّاهر وَالْبَاطنُ ﴾ (الحديد: ٣).

كما قال عَرَّا اللهمَّ أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء)(٢)

فهذه إحاطة تربيع، فالعالم العرشى فلكى الظاهر مربع حقيقة الباطن يقوم على ساق هو عموده وعمد أربعة هي أركانه وجوامع معانيها فيما يعبر عنه العرش الذي وسع الكون قسطًا وعدلاً، ووزنًا.

وفيما يعبر عنه العرش المحيط الذي وسع الكون رعاية وحفظًا وذكرًا، وسطروا

م تخريج هذا ال

فيما يعبر عنه العرش الكريم الذي وسع الكون لطفًا، ورحمة، وفضلاً، ورفقًا، وملك هذا العالم العرشي هو الملك العلى الخاص الإلهي الذي هو محل التجلي بالملك في يوم الدين، بما وراءه وملكوته هو الملكوت الأعلى كما تقرر من آثاره رؤيا أنه عَرِيْكُمْ يَقُولُ معلمًا:

(اللهم رب محمد أسألك بقوله الطيب الطاهر، وما ضمَّه وما رفعته منه إلى ملكوتك الأعلى وما دون ذلك من الملك والملكوت ينزل منه)

ولذلك تتنزل منه هذه الآيات الإحاطية العلية تنزلات إحاطية وتنزلات تفصيلية، وتنزلات تصورية، وتشخيصية إلى ما يظهر من إحاطة ما أقام الله له الملائكة الكرام السادة الأربعة عليهم السلام:

إسرافيل: بما وسع الكون إكمالاً وإحياء بما منه قوام روح كل ذى روح

وميكائيل: بما وسع الكون تتمة جسمانية وتكملة كونية بما منه قوام كل ذى كون مسترزق، وهما من حكم الأول، والظاهر الروح الأمين المطاع حبيب العلماء ومعلم الأنبياء ذو الأخوة العلية بمحل شرف من المعالى المحمدية، أخو محمد عليها في أمر من أمر الله تعالى له جبريل به محمد العلو والموافقة في الرفيق الأعلى.

جبريل. عليه الصلاة والسلام بما وسع الكون تعليمًا وتارة ووحيا وإلقاء، وروحًا باطنًا بما منه علم كل ذى علم وروح باطن كل ذى نور

وعزرائيل: بما وسع الكون رجعًا وقطعًا لما تبسطه روح إسرافيل من الروح وإقامة ميكائيل من الرزق، وذلك لحكمة التصيير من عالم أدنى صورة، إلى عالم أعلى، وعبور من النبات إلى الحيوان إلى المعدن إلى أن يصير الغذاء جزء المتغذى من عدوة دنيا إلى عدوة قصوى، وهما من حكم الباطن والآخر، ولم يكمل أمر فى الكون إلا ولا بد أن يكفله من هذا التربيع قوام يقيمه، وأمر يكمله، وتطالع الروحانيات من هؤلاء الملائكة الأربعة عليهم الصلاة والسلام فى كل عالم، وفى كل مرتبة، ويختص كل واحد من الخلق بحظ منهم من حيث لا يشعرون.

وقد يطالع بعض السالكين، وأرباب الخلوات لشيء من ذلك إمَّا يخصه من الحظ، أو بمجمل قوامهم في بعض مراتب العوالم الدني.

فمنهم: من يعظهم ذلك ظنّا منه أن مطالعه ولو كشف به من خصوص حاله، أو

خصوص مرأى العالم الذى طالعه هو، وعين الأمر العلى المخصوص بالأنبياء فيكتمه أو يتكلم به على غلط ظنه ويقين عقده، حتى ربما جرت عليه أحكام بحسب إعلانه، وهو مع ذلك يجد عذر نفسه، وينسب من يرد عليه ذلك وينكره من علماء الظاهر إلى الجهل به

ومنهم: من يشكر الله على ما اصطفاه به ولا يتعرض لما لا يعلم مما وراء صورة كشف، ولا يحكم بإمضاء قضاء فيما وراء حاله فيسلم ويسلم منه فتنتفع وينتفع به، وإنما يكون إحاطة علم ذلك كله عند المختص بالعلم العلى الإحاطى العلوى علم آل محمد عاصله هذا وجه الأبناء الجامع في هذه الرتبة.

وأمًا جهة إقامة العالم العرشى بحروفه، إمَّا في ذواته فإن حروفه سبعة: ثلاثة ظاهرة هي:

ـ بناء ظاهره وهو الراء، لأنه مبدأ التطورات والمربين بكلمة الله تعالى وربَّانيته، وأول المظهرات المربين بما أقامه الله سبحانه له من إحاطة حكمته وإظهار سنته ونهج شريعته، ومنبعت اشعار خلقه، ومنبث السدرة لكافة مخلوقاته.

وإنما كان هذا الحرف عماده ووتره، لأن قوام الرَّاء بالألف ونهايته مظهره، ولكل أول ذكر في المخلوقات من العقل الأول والقلم الأول، وسوى ذلك فهو من أولية كلية ما هو العرش.

- والظاهر الثانى من حروفه العين لأنه أول عين ظاهرة، وأكبرها مقدارًا، وأعظمها عيانًا فكل عين دونه، فمن عينيه عينه وكان العين مبدأ وجوده وظهوره لإقامته بياء الفتحة، التي هي حياة العين في اسمه التي هي من الألف.

- والظاهر الثالث: المشين، لأنه المفصل الأول، والمجموع المستوفى مع نهاية التفصيل تفصيله، فهو بذلك الشيء الذي لا يشاهد فيما دونه من الأسياء أتم شيئيه منه، لأن الشيء هو ما به قوام أمر، وهو الشيء الذي الأشياء كلها منه، وكان منتهى تنزله، لأن الشيء مقام بياء الكسرة، وهو أدنى الحروف رتبة عدد على مقتضى الحق الغربي.

وكلمة اسم العرش كلمة منزلة، وذلك أن الأسماء:

منها منزلة: وهو اسم ما كان مبدأ وجه نحو التنزل.

رسها مترقی رمو سه در مسرد بحو . برقی

ومنها مسوية. وهو لما أحاط فلم يكن له وجهة، وهو ما آيته التوجه لكل وجهة. فاسم العرش اسم متنزل، نهاية تنزله استيفاء التفصيل مجتمعًا، وذلك هو حقيقة مدلول كلمة الشيء، وقد وضح أن رتبة العين في العشرات.

- ـ ورتبة الراء في المئين.
- ـ ورتبة الشين على الأحق في الآلاف.

فهذه حروفه الشلاثة الظاهرة المنبئة معانيها عما هو ظاهره وأمَّا حروفه الباطنة: فهى الحروف المتممة لأسماء حروفه الظاهرة، وهي منبهة عما هو باطنه، وتلك أربعة أحرف:

- أولها، وقوامها، وسواء أمرها: الألف، الذي هو عماد الراء التي هي عماده.
- فالهمزة ثانيها: التى هى نهاية الراء فهو بما الألف نهاية باطن حروفه منتهى الإدراك ومبدأ المجاز، فلا ينال ما وراءه بوسيلة حكمة، ولا يناله إدراك عقل، بل العقل إنما كان عقلاً لأنه عقال ما وراءه، وهو بماء الهمزة أيضًا باطن من حروفه هو منقطع الحلق، وحد نهاية الحكمة ترقيا وبدء الكون، وأول الأوليات تنزلاً

والثالث من حروف الباطنة: الياء، وهو بماء الياء من حروف باطنه ذو العبادة الجامعة، والبصلاة القائمة والتواضع لربه، والأداء لأمانته، والرعاية والحفظ في خلافته، والعائد من ذلك على ما دونه، بما يسع كل ذي حظ من أمره.

فما من عبادة مبنية على حكم لحكمة وصلاة وحسنة، وأداء أمانة ورعاية إلاَّ ممَّا كليته من حكم يائه.

والرابع من حروفه: النون، وهو فيه متكرر نون على علمى عقلى من موقعه فى العين، فمنه نورانية كل ذى نور عقلى حكمى على مقتضى تنزل التفصيل من جوامع أمره، ونون أدنى حسى مستجد من موقعه فى الشين، فمنه فى المحسوسات نور كل ذى نور، وإشراق كل ذى إشراق حتى تضوع كل ذى تضوع وأدنى بريق فى شىء، وإن يخرج شىء من نظام الحكمة فى تنزلها وذواتها عن مقتضى هذه الحروف السبعة، إن كل عالم فعمرته خلق ينشئه الله بلطيف حكمته من ألطف ما اشتمل عليه ذلك العالم من لطيف ظاهره وباطنه بقصد الرحمة بالسكون للمحل والموطن، والتزام الانحياز إليه، وهو من الرحمة فى الحلم ولكنه شرك فى الجبلة فى أمر السواء والإحاطة، ولذلك كانت الهجرة والغربة من أول ما يحاول به رفع الشرك عن الجبلات والأنفس،

فهو توحيد وسواء في ذات عمل فعمره العالم العرشي من الروح الذي تجند الأرواح كلها منه.

\_ ومن روح القدس: وهو روح لا يظهر التفاوت بالحسن والقبح والخير والشر في أمره لأنه سواء في إصابة المنافع إلى المساكين رفع الشرك ممن يقرب رفع الشرك.

- ومن الروح الأمين: وهو روح يظهر التفاوت في أمره لتنزله إلى العالم الذي فيه فصل الحكمة إلى الحسن والقبح، والخير والشر، ومن العلم الأول الأعلم، وسواء ذلك مما إليه يستند بحسب الحكمة جوامع أمور الكون كله.

فالعالم بعمرته هو ما آيته اللوح والكتاب المشتمل على الحروف والكلم والكلام المسطور كل ذلك فيه، وكلية عمرته ذكره، وتفصيله فرقانه، وولاة الأمر فيه كلمه، وحدود مجتمع قوامهم لذلك وتسخير حقائقهم من حيث يظهر منه بعض أدنى ويبطن تمام أعلى هي حروفه.

فمن كشف له إحاطة هذه الحروف العرشية ملتمح فقد انكشف له من حروفه ما شاء الله تعالى، ولهذه الحقيقة كثيراً ما تتراءى الحروف لذوى الكشف دوائر لما ذكر من أن الاستدارة آية الإحاطة، ولخفاء الإحاطة عن الإحساس بل عن درك العقول بخفى إقامة ما هو حقائق الحروف لما هى جوامع الكلم التي هى قوام مجتمع ما هو الكلام، وذلك بمنزلة الواحد من آل محمد عير منا من المؤلف عالم الإنس فإنه يقيم أمرهم من حيث يشهدون أيسر، ويغيب عنهم كمال قوامهم به، وتمامه، فهو لذلك حرف لا يدرك في عالمه من أمره الأحد وطرف ظاهر لتمام باطن لا يدركونه منه ولا من أمره فيهم، فحروف العالم العرشي، وكل عالم هو الأدنى لو اجتمع جميع عمره ذلك العالم، مما استنصروا لوجدوا أمرهم راجعًا إليهم ووجدوا الإذعان لهم بذلك وبأنهم لا يدركون تمام ما هو عليه علما ولا عملاً فلا يدركون من أمر من هم؟ فهم بمنزلة الحروف إلاً ما يجدون من آثارهم في أنفسهم، ومن استبصر منهم كان على يقين من أن وراء علمهم فيهم أمر لا يعلمونه ولا يدركونه، كما كان عالى يقين من أن وراء علمهم الحرف فهو الياء في إحاطة إقامته، وتنزله لأدنى رتب الناس، وسعته الأحمر والأسود من المخلوقات وهو سين، وطاء، وهاء، وميم، لو فاء أمره بإحاطة حقيقة كا حرف منها، حدب سو هد من مد وه، وفد والوا

(١) خبر (أعوذ بالله من معضلة ليس بها أبو الحسن):

وفى كتاب النوادر للحميدى والطبقات لمحمد بن سعد من رواية سعيـد بن المسيب قال: كان عمر يتعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن ـ يعنى على بن أبى طالب.

انظر فتح الباري ١٣/ ٣٤٣

(٢) خبر (ولولا على لهلك عمر):

عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر يتعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن، وقال في المجنونة التي أمر برجمها، وفي التي وضعت لستة أشهر فأراد عمر رجمها فقال له على إن الله تعالى يقول: ﴿وحملُهُ وَفصالُهُ ثَلاثُون شهرا ﴾ الحديث، وقال له: إن الله رفع القلم عن المجنون الحديث، فكان عمر يقول: (لولا على لهلك عمر) انظر ابن عبد البر الاستيعاب: ٣/ ٣

(٤) (الأبدال) تقدمت الإشارة لهم.

- (٣) تقدم التعريف بهم.
- (٥) تقدم الكلام عن الأوتاد.
- (٦) (النقباء) هم الذين استخرجوا خبايا النفوس، وهي على ثلاثة أقسام:

١- نفوس علوية، وهي الحقائق الأمرية. ٢- نفوس سفلية، وهي الحقائق الخلقية.

٣- نفوس وسيطة، وهي الحقائق الإنسانية

وللحق تعالى فى كل نفس منها أمانة منطوية على أسرار إلهية وكونية، مكنونة، إذا طهرت من طى قطرتها، بسطتها باسطة الوجود إلى لا غاية.

فقسم الوجود العام المفاض عليها المسمى بالرحمة ماثة، ودرجات عالم الأمر، ودركات عالم الخلق، ومدارج الإنسان ثلاثمائة عالم حى، لكل عالم مائة، وقسم الرحمة المائة الحاملة الأسرار الإلهية والكونية رحمة منطوية في الدرجات والمدارج.

والنقباء: هم الواقفون على الخبرة بكل ما كمن فيها كشفا، وشهودًا، على القوة فى استخراج ما بطن فى مطاويها، بحكمة ومصلحة، وهم ثلاثمائة على الدرجات والمدارج، يقول «ابن عربى» النقباء: اثنا عشر نقيبًا فى كل زمان، لا يزيدون ولا ينقصون على عدد بروج الفلك الاثنى =

والنجباء (١)، ولهؤلاء دون إقامة آل محمد عليه لإحاطية إقامة لأمر الدين والدنيا من حيث لا يشعرون بمسرى مددهم من آل محمد عليه أن يجدوا أثرًا من الآثار لمن يؤيد بروح منهم، وكذلك لأولى الأمر الظاهر من الخلفاء، والملوك، والأمراء، والولاة، والقضاة، والفقهاء، والشهداء، ومن يلحق بهم ممن يقوم به أمر ظاهر الدين والدنيا لهم من الأقطاب، ومن ذكر معهم مدد إقامته من حيث لا يشعرون، وذلك لأن الأمر كله لله، ألا له الخلق والأمر، والله من ورائهم محيط، كذلك الأمر العرشى على إقامة أمره وأتمها إحاطة هي حقائق حروفه وما دون ذلك كلمه، وما دون ذلك كلامه، فهذا وجه ما آيته الكلام والكلم والحروف في العالم العرشى، وما دونه.

وأمًّا تفاوت الحروف في البيان والوضوح في عالم الكشف فاعلم أن مطلق الكشف له رتبتان:

عشر برجًا، كل نقسيب عالم بخاصية كل برج، وبما أودع الله في مقامـه من الأسرار والتأثيرات وما يعطى للنزلاء فيه من الكواكب السيارة والثوابت.

واعلم أن الله قد جعل بأيدى هؤلاء النقباء علوم الشرائع المنزَّلة، ولهم استخراج خبايا النفوس وغوائلها، ومعرفة مكرها وخداعها

أمًّا إبليس: فمكشوف عندهم، يعرفون منه ما لا يعرفه عن نفسه، وهم من العلم بحيث إذا رأى أحدهم أثر وطأة شخص فى الأرض عَلمَ أنها وطأة سعيــد أو شقى مثل العلماء بالآثار والقيافة، ومنهم بالديار المصرية كثير يخرجون الآثر فى الصخور.

انظر القاشاني (رشح الزلال في شرح الألفاظ المتداولة. .) ص ٦٥، ابن عربي: الفتوحات المكية ١١/ ٢٨١ طبعة هيئة الكتاب.

(۱) (الأنجاب) أو (النجباء) وهم: أربعون، وهم المشغولون بحمل أثقال الخلق، أثـ قالهم ما تنشأ من فوقية الحق من التـجليات الذاتية القهرية أو من شبح الطبيعة الفاسقة من الملمات المشقة الميسرة، وهي من حيث الجملة: كل حادث لا تفي القوة البـشرية بحمله، وحـمله عنهم: تلقيـهم إيّاه بسرياتهم ونفوذهم في قـابلياتهم بقوة تجـردهم، وتروحنهم، فإن الأرواح في باطن محل التدبير، يتعاضد بعضها في حمل الأثقال في البعض تعاضد الأجساد في ظاهره، وذلك لتوفيـتهم حق الفتوة واخـتصاصهم بمـوفور الشفقة، والـرحمة النظرية فلا يتـفرقون إلا في حق العز، إذ لا مزيد لهم في ترقياتهم إلا من هذا الباب.

ولما اقتضى حمل الأثقال كمال القوة، اختصت جملتها بشعر وعدد، وكمال قوتهم الموهوبة، وذلك أربعون فإن مستوى قوة العز كما قال تعالى: ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُهُ ﴾ (القصص: ١٤) أى أربعين سنة، وذلك إنما يقوم من حزب العشرة التي هي عقد التمام والكمال كما قال تعالى: ﴿ تَلْكَ عَشْرَةٌ كَامَلَةٌ ﴾ (البقرة: ١٩٦).

انظ القاشا الله المصطلحات..) بنه المصطلحات..) بنه الفل ۱۲ (معجم المصطلحات..) بنه الفل ۲/۳

\_ كشف عامًى. ليحصل عن ثمرة عمل ومجاهدة تنشأ نواشيه عن أصل مقتضى الحكمة.

ونهج اختصاص، التكرمة على حسب الحظ من الإقبال على إخلاص الوجهة بحكم الشريعة والسنّة، وشأنه أن يكون كشف عيان الكاشف، وسمعه، وسائر حواسه، يطالع فيها أموراً إبانية عنه متمثلة له في صورها، وألوانها، وأحوالها وإجمالها، وبيانها على حسب قوته في الثبات لما يُطالعه، فيكون حاملاً لوصف ما ناله أى البواطن، وكان من حواسه من أمر مثال أو مسموع خطاب، وسوى ذلك من مشال الحواس مما يعلم منه عاليه مقامه مماً لا يعلمه الكاشف، فإنه لا يعلم كلية أمر إلا من علا عليه، وتخلص منه.

كما ورد عنه عَالِيْكُم أنه قال:

(فقربنى ربى إلى سند العرش فرأيت العرش كما ينبغى) أى: إلى الشين، الذى العرش مستند إليه، والمراد فوقه.

وهو الحق تعالى:

وأمًّا تحقق ما ناله الكاشف وكنه فهمه، فإنه يكون عند العلم المحمدي الإحاطة.

ـ فمنه: ما يكون مقصوده في ظاهره على ما يطالعه الكاشف.

\_ ومنه: ما يتبلج علمه بعد اعتبار إلى ما هو آيته، أو بعد تعبير لما هو تمثيله بمنزلة الرؤيا، وهذه المكاشفة في هذه الرتبة، وما معها من خوارق العادة وانطلاق اللسان بالكلام في غيب أمر ما من الأمور التي في ظاهرها بشرى وتكرمة، وفي غيبها فتنة وامتحان، لأنها من الإمتاعات المشغلة عن شوق القلب إلى وفاء الحظ من الله سبحانه، وفي حفظها أعباء رعاية لأنها تجفو بالسر هفوة من هفوات شروط حفظها، وملاك البيان والوضوح والاتهام في مطالعة هذه الرتبة من جهة علو ما هو في أمرها آية على علم على أو دنى، من علم عليم أو دوني علم مستوضح فيما يشاهده الكاشف من هيآت المرأى وألوانه، وأحواله، وجوامع الإعلام في ذلك تعرب عنه.

أمًّا في الأسلال، فإن تعلم أن ما لم يحط المكاشف بمرآه وهو الذي يمر في أقطار لا يدرك المطالع غاياتها فحقيقة تفوت مقاصد ذلك، فلا يبين كنهه في ذلك المقام، وما أحاط بمثال إدراك المكاشف.

فما كان إلى الاستدارة فهو من آيات إحاطة الحكمة.

وما سوى ذلك يعتبر بما مثاله فى العالم الحواس الظاهرة من الأشياء، كائنًا ما كان، من حيوان أو معدن ونحو ذلك فعلمه موجود فى عبرة مثاله من عالم الحس، وكذلك تعبير فى مثاله منه فيما يقع فى عالم الرؤيا

وفرقٌ ما بين عالم الكشف وعالم الرؤيا

- \_ إن عالم الكشف مفهومه في مدلول ظاهر الباطن.
- ـ وعالم الرؤيا تمثيل هو من موجود الظاهر المحسوس.
- فهذا وجه التبيين لما هو في مرائى الكشف بمنزلة الهيئات وأمًّا في الألوان.
- \* فما كان إلى الشفاف، رما لا يحصل له لون: فهو من آيات إطلاق الإحاطة.
  - \* وما كان إلى البياض: فهو من آيات استواء الفطرة.
  - \* وما كان إلى الخضرة: فهو من آيات الامتحان، وثمرة المجاهدة.
- \* وما كان إلى الحمرة: فهو ما آيته البهجة والمسرة، وهو حقيقة وسط في سواء، وحكمة.

\* وما كان إلى الصفرة: فهو من آيات الاحتجاب بالحكمة ومبدأ التعير والإغماء على ناصح الوضوح الأول.

ولن يقع في الكشف الروحاني ما هو سواد، لأن أمره في الظاهر تغيير حال فطرة إلى حدّ سوء حال، ولكن يقع فيه منقطع، ومجان عمن هو آيته.

ما هو العماء، الذى مظهره يكون فى الكشف الأعلى، أو ما أحواله فمأخوذه من موجده الكاشف، فإن وجد له روحا فهو من عين الرحمة، وإن وجد منه انقباضا وقاسره غشيان فهو من عين المحنة، ومطلع الرهبة.

وأمًّا إجماله وبيانه تستجلى من جهة اللسان المسموع:

- \* إن كان أعجميا: فمبنى أمره إلى موقف ينعجم غيبه.
- \* وإن كان عربيا: فبحسب بيان كلامه وانتظامه وأعلاه ظاهرًا وأحسنه، إذا ما كان من آى القرآن وسوره وأكثر ما يكون إظهار أمر الوقت على وجه البيان المخصوص بكلام غير القرآن وما وجه بيانه نحو الخاصة كان بشعر موزون وما وجه تلاوته نحو أنهل في روح حد من ذلك فينسيه المرابع

فيه مما كان قد تحققه في حال الكشف من مستجلى السمع أو غيره من الحواس فهو مماً له تحقيق في الاستقبال أمره، وللكاشف منه حظ لم يحل أوانه

واعلم أنه كما أن من ثمرة خلوص الوجهة إلى تحصيل الحظ على حكم الشرعة التكرمة بكشف ظواهر من عالم الجنس عن ظاهر الحس، لأنه اطلاع على خاص ملكوت من ملكوت الملك الحميد فلذلك من ثمرته إعطاء حظ، إذ ملكه من الأصحاب من ظاهر حواس عامة الناس.

ـ إمًّا في وقت لأمر عارض، كمن يحتجب عن عدوٌّ لتمام كائنة يقام فيها

\_ وإمًا في أكثر أوقاته أو دائما حتى لا يقدر في عالم الظاهر عند المقتصرين على إدراكه خاصة، حتى يعدونه من الموتى كما هو في حال الخضر عليه السلام، ومن يجرى مجراه من أقطاب، وأبدال، وأحوال، تعرض لبعض الأوتاد والنجباء (١) ومن ينخرط في سلك أمرهم حتى إن من له التزام منهم في ظاهر العالم يوجب مشهده في موطن بركة تختص من المقيدين بظاهر، بل أصحابه فقام له مثال يتقيدون به، فلا يتفطن لذلك من أصحابه وخواصه إلاً من اطلع على ذلك لا من يرجع إلى تمام حكمة خاصة أو عامة، وذلك لائهم ولاة للأمور، وعمال الله في الأرض، وكما أنه يتم قيام أمره ولاة السظاهر بزيادة ظهور على العامة، واعتضاد بمكنة، فكذلك يقام أمر ولاة الباطن بزيادة علو في الاستبطان والتمكن في عالم الملك وحظ من الملكوت بها يقوم لهم مقام قوة الاعتداد.

كملوك الدنيا، وولاتها من خرق الهواء، وامتطاء الماء ومعالجته يكون الغذاء من غير عناء، ورفع حجاب العادة في تقصير الإدراك عن غائب أو بعيد عن مناله في ظاهر الوجود وذلك بمقدار ما يعلو هذا الأمر من أمر الله على أمر ما ولاه ولاة الظاهر في خلقه.

فجملة هذه الرّتبة في الكشف الأدنى البائن عن ذات الكاشف من انتهاء منها إلى رتبة كشف الحروف العرشية العلية التي هي نهاية مرتقى الحكمة والعمل بمقتضى السنة تتضح فيها الحروف الخفية العُلَى الثلاث: الألف، والواو، والياء، لأنه موطن ظهور غيب الجمع والتفصيل، ومنتهى المستجلى في عالم الحكمة ففيه تظهر مقيماته من

<sup>(</sup>١) (النجباء) تقدم الكلام عن النجباء.

الحروف الأولى التى خفيت فيما دونه، ومن أظهر ما سوى ذلك من الحروف العين ثم النون، وينتشر حرف السين انتشارًا فيما يشير قوله تعالى: ﴿ إِذْ يَغْشَى السَدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ﴾ (النجم: ١٦) ثم تتفاوت سائر الحروف في وضوحها فيه بمقدار نسبتها في حروفه السبعة المذكورة، وكذلك كل عالم دونه أوضح الحروف فيه ما أملك بحروف اسمه الظاهرة في ذكر اسمه والباطنة في تتمة أسمائها بحسب اسمه في لسان الكاشف أو مستحق إدراكه منه الجامع مغربي اسم بمقتضى حاله ومقامه، هذا حال هذه المرتبة الدنيا من الكشف.

\* وأمَّا الرتبة العليا من الكشف: فإنه كشف على محمدى، علوى آتى، وهو كشف فى ذات الكاشف فيما يشير إلى ما هو هو، أنه وجد أن ذات الحروف والكلم، والكلام، والوجود كله فى ذاته بأمر من أمر الله لا يعزب عن كنهه نطق، ولا يحيط به إلاَّ واحدة.

ولمًّا كان أنهى المحروف خفاءً وقوتا للعقول فى مقتضى درج المحكمة هو حرف الألف، وكان أظهرها وأوضحها فى ذلك ما هو حرف الميم، لأنه كلية مما هو فى جنس العيان عينيا مرئيا، ومنقطع إدراك الحواس الذى هو منقطع الظهور والموجود العينى كان الأمر فى هذا الكشف العلى على ما يؤول إليه ذلك ويعادله لكمال أمر السواء، وكانت الألف فى كشف الوجد أن الذى هو فى ذات المكاشف أوضح الحروف، وأثبتها كشفا، لأنه فى ذاته، وعلى صورته وإطلاق أمره مصير الألف دنيا حال هذا الوجه الكاشف فى ذاته ويصير عليا صار إحاطة كما لها كشف ما هو حرف الميم فى هذا الوجه أن الذى هو غاية مرماه وتمام أمره ممًّا ليس له فى النطق آية ولا علامة وإنما آية ما هو ذات الأمر فيه الصمت العلى المحيط الذى هو صمت عن كل غلامة وإنما آية ما الصمت بهذه الحروف.

أمًّا الميم: فالأحق به التمام الذي يشير إليه التمام.

والصاد: الإحاطة المطابقة.

والتاء: لوجوب المرجع منه، إذ ليس وراء ظهوره، كما أنه ليس وراء باطن الألف باطن يُصار إليه. ذلك، مما يورتقى السلوك فناء الدرجه والمقام عند الارتقاء عنه إلى ما فوقه، فيضمحل الأدنى لتمام مطلع أعلاه، ومن أدنى آياته الإحراق بسعة ما هو النار ممّا بين الياس الذى هو عذاب، ما هو قوام أعلى الواردين، ومحرقهم إلى ما هو الشوق، والوجد، والخوف الذى هو عذاب نفوسهم إلى ما هو السعير، والزمهرير، الذى هو عذاب أجسامهم فيما أوله ما ناله إحساسهم في الدنيا إلى ما وراء ذلك، وذلك في دنوه وظهوره آية دليل ما وراء أمر الحجاب في الكشف العلى، فيما يشير إليه قوله عرفي المناه (حجابُهُ النور، لو كشفه لأحرقت سبُحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه) (١)

ثم سائر الحروف في البيان والوضوح على ما يعادل أحوالها في المعاني فما كان أيسر منال معنى كان أقرب إلى ما هو حال الكشف العلى في حرف الميم، وما كان أخفى منالاً في معناه كان أوضح وأقرب إلى ما هو الكشف العلى الوجداني في حرف الألف بنسبة معادلة وموازنة لإثبات أمر السوائم محوه وصمته حيث يظهر ما هو في غيبة ذات حجابه، وأمًّا اختلافها بحسب حال كاشفها ونهاية تنزلها

فاعلم أن مثل الكشف في تفصيلها وجوامعها وحروفها في رتبة الكشف الأدنى تتراءى للمكاشف على حال قوته في إحساسها، وتنزل له على حسب ما هو الأملك من معانيها

فمتى كان هو مثلا عماد لا جمع أمر يطالع ساق العرش فاوتر فى ممقامه، فكان قائمًا بذلك الأمر قيام إحاطة طالع ألف عالم العرش وتبدو له بادية ذلك على مقدار ما لا يغلب مرآه نيل حسة، ولا يغيب عن محصل ما هو حظه عن إدراكه من عظم وتكوين وأسارير فعظمها بحسب ذهاب مقداره فى الأمر، الذى هو فيه كما روى أنه عليه السلام فى أمر ساد الأفق ما بين السماء والأرض، على تمام ما تكون صورته هنالك، ورآه بالأفق المبين أفق ما بين العرش والكرسى على تمام ما تكون رؤيته الأولى آيتها)(٢)

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج هذا الحديث.

<sup>(</sup>٢) حـديث: (رأى رسول الله عالي جبريل ساد الأفق ما بين السماء والأرض...) ورآه بالأفـق المبين.

أخرج أحمد، وعبد بن حميد، وابن المنذر، والطبراني، وأبو الشيخ في العظمة، وابن مردويه، وأبو نعيم والبيهقي معا في الدلائل عن ابن مسعود ولطني .

وذلك لقوله عَاتِكُ على إدراكه، ولوضوح حقيقته في ذاته، ورأته الصحابة كثيرًا على مثال البشر، وتوهم الحسن عليه السلام أنه دحية وطائف ولم يستطع مرآه المشرك في يوم أُحُد، فمات الذي كان فيه، خبئ الإيمان أغمى عليه حتى أفاق فأسلم، مع أنه على مثال البشر، وجبريل عليه السلام لام على فسر الم بعض المفسرين

واعلم أن الوجود كله منتشر الأشخاص، متعدد التفصيل، جامع الحقيقة

- فمن لم يفتح له من الإدراك فيه إلاَّ بدده (١) طالعه جماعات من عوالم وسمعه كلامًا

ـ ومن فتح له إدراك جـمع لمنتشـر بدر طالعه صـورًا مفردات، وسـمعـه كلمات وصاحب هذا الكشف المفرد مرآه هو عاليه صاحب ذلك الكشف المجموع مرائيه

\_ ومن فتح له وراء ذلك الأمر اطلاع على حدود إحاطاته وتسخيرات كل واحد من حقائقه طالعه حروفًا

ـ ومن التمح حقائق تلك التسخيرات بحقيقة واحدة، وصارت تلك الحدود له حدًا واحدًا طالعه أمرًا واحدًا محيطًا هو حرف واحد في مرآه مثالًا، وهو حرف واحد، وهو عاليه ذلك العالية ومستطلعه لذلك التعدد الإحاطات حقائق مستكاملة، وحروف متعددة ومستطلعة لذلك الكاشف مفرد صورته الجامعة لحظوظ من اطات حروف صور مفردة وكلمة واحدة ومستطلعة جميعه أو جميع منه لذلك الأدنى رتبة صورة متعددة متعاضدة، وكلام منتظم، فالوجود كله جميع وكلام لذاء، وصورة وكلمة لذلك وحقائق حروف مثالاً وسمعًا لذلك، وحرف واحد مثالاً وسمعًا لـذلك الأعلى، وسيجرى ذكر مثال ذلك في تثنية الكلام في هذه الرتبة، في مواقع هذه الرتب، من عالم الأرض المحسوس، إن شاء الله تعالى، وكذلك تتراءى الألوان لذى الجميع جميعًا منها، ولذى الجمع واحدا جامعًا منها، ولذا الحدود رائقا من لطائفها، ولذا الحدّ المحيط شفافًا عنها، وتتناسب من حال الكاشف على نحو ما أشير إليه قبل، وقد يقع لمكاشف

قال (رأى رسول الله عَالِيُكُم جبريل في صورته وله ستمائة جناح، كل جناح منها قــد سدّ الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم) وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رلطت في قوله: وهو بالأفق الأعلى قال: مطلع الشمس.

٦٤٤ سورة (والنجم) - الد. ط سير على الله ن هو (البدد اسيء اليسير).

وطالب أن بُرَاد الله حمل صور ما طالعه أو را مو له، فيحمل كشف ما لم يبلغه مقامه إلى من يبلغه، كما قال عارضه المرازيا: (لو ترى له أسارير)(١)

ذلك وبشرى رؤياه وروحه على حسب أمنية وإشفاقه فى مقامه، أو فيها يتحمله لمن هو له، وكل ذلك فى حميع ما يتعلق بمطلع الكشف من جميع جهات الحواس الخمس هذا حال رتبة الكشف الأدنى.

وأمًّا الحشف الأعلى في مواقع هذه المطالعة فإنها من هذه الدنيا اعتبار ودون تحققها لأصحاب الكشف الأدنى مجازًا وانحسارًا وفيها للمتحققين فيها بيان واستبصار.

وبالجملة، فكشفها عائد عليه، فواجد بذاته تفصيل ما ذاته من حكمة الله تعالى، ومتحقق بما هو من غيب أمر الله تعالى بحدود الإحاطة واحد بحقيقة ذلك الحرف فى ذاته على ما ينكشف من غيب أمر الله تعالى، فيتدرج بذلك الحروف العرشية بما هوته فى حروف موجدته، وحقيقة ذاته، وما كان أعلا استنباطًا بالغيب عن العين، فهو من أدنى آياته، وما كان أظهر للعيان، وكان غيبه فى شدة ظهوره كان أبهر آياته وهو أمر خاص بمحمد عليه وآله، ولا يتضح لغيره واحدة، ولا يتفاهم به إلا بسنة الأحدية به فى ذكر الرتبة التفصيلية السمائية والفلكية.

وإذا قد أتينا، والحمد لله، على ما شاء الله من أمر الرتبة الإحاطية العرشية فنصل ذلك بذكر رتبة التفصيل بالسبع الذى أحكمه الحكمة العلية، عددها بما كمل من زوجية أول الوتر الذى هو الشلاث، وجامعها السابع وهو عدد رتبة الواو، والذى هو ذات العلو، وتمام جوامع التفصيل وجامع عددى الدال، والجيم الذى هو ثانى الشفع، وثانى واحد الهمزة، وآيتها الأولى.

واعلم أن عالم السبع من زوج في السبع سموات والسبع أرضين ازدواج واحدى العرش والكرسي، إلا أن روح السبع عالم متبدل وزوج الواحدين من محموع أمر العرش والكرسي عالم ثابت عنه تتبدل عالم السبع، وسبع سموات محل تفصيل ما يحيط به العالم العرشي ووجه الأرض في سبع أقاليم، وما يتصل به من سبع أرضين محل تفصيل ما يحيط به الكرسي من صور تكامل ذروها ومظهرها للعيان في وجه

<sup>(</sup>۱) حدیث: (لو تری له أساریر):

هوامش رسالة العقد المنظوم فيما تحويه الحروف من الخواص والعلوم

الأرض، ولمَّا كانت نهاية موقف الحكمة كانت مبدأ للعود على ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ يُوم تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَير الأَرْضِ والسمواتُ ﴾ (إبراهيم: ٤٨) فيقلبان ظهرًا لبطن وبطنًا لظهر ووبد ذلك في عالم ذرها من أول ظهور الموت على وجه الأرض إلى تمام تبدلها هي في ذواتها يوم الحشر

ولمًا كان السبع سموات عالم يقوت الطرف اعلم وجهه الذى هو سماء الدنيا بما صار آية عددها وإعلاما بأحكامها فكانت السماء الدنيا تسعة أفلاك متلاصقات لا آفاق بينهما لتكون آية كلية للتسع من السبع السموات والعرش والكرسي ذوات بينة الآفاق فتاسعها الفلك الأعظم المحرك الأسرع حركة وهو آية ما هو العرش.

وثانيها: المبدأ المبطئ الحركة والقليل الفوت لحركة الأول ذو الصور والبروج آية الكرسى، الذى هو لوح قلم السعرش وسبعها السمعلمة بالدرارى السبع السيارة آية السموات السبع وعالم السماء عالم برزخى، يتلقى عما فوقه ويلقى على ما دونه، ولتعدده هو محل كلام وأدناه هو محل تنزل القرآن ووسع ما بين أنهى العرش وأدنى وجه السماء وهو متسع الشريعة، ومتشعب الأديان مما بين دين السور وإثبات الإيمان لها بقولها: إن الله فى السماء نهاية معرفة حادثة بأن الله على العرش استوى، ومتعلق برزخ كل متدين بعد وفاته هو محل تدينه فى حياته إلا ما يزده الله تعالى من فضله، وكل بفضله، ولكن الفضل عن غير سبب محمول فضل على الفضل الذى هو يتوسط سبب موصول فلذلك موقع كشف كل كاشف من عالم السموات محل دينه وخلوص عمله، ولكن غالب منكشف السموات كلم منتظمات، والحروف فيها أى: كلم خفيات عمله، ولكن غالب منكشف السموات كلم منتظمات، والحروف فيها أى: كلم خفيات هو فى انتهاء ميم تمام أمر أعلاها فقيماتها مقامات، وألفاتها لامات، ومطالعوها متوسطوا المنزلة من الرتبة العليا وما دونها من الرتب الدنيا فهم لذلك

- ـ إمًّا تلامذة لمطالعي العليا.
- ـ وإمَّا مشايخ لمن قصر عن هذه الرتبة، إلى ما هو أنزل وأدنى.

وحروف هذه الرتبة التفصيلية إلى كثافة في مثلها وألوانها وملتبسة بالإجمال في بيانها

المطلع الثالث: في مثل هذه الحروف -----

منها، وم<sup>1</sup> مـ<sup>1</sup> ما وآیات آیاتها وأظهرها سمی حروف اسمها عند کاشفها وما یتصل بها

وأمًّا حروف آيات تلك الآيات من القطع الفلكيات فأظهرها مثل الكواكب، لأنها نطق مضمون من التدبير المخصوص بالسماء الدنيا، إلاَّ أنها لا تمتاز حروفًا إلاَّ لذى إدراك نافد وكشف واضح، لأن أمرها متولف بعضها مع بعض جاد على حسب هيئات الإنشاء والإقبال، والاضمحلال والإدبار في الأمور التي ترجع حكمتها إليها وكشف مثلها مختص بأوقات تناسبها يطلع عليها أهل الاختصاص، والله سبحانه المانُّ على من يشاء إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وصلى الله على سيدنا محمد وسلّم تسليمًا كثيرًا

تم الكتــــاب \* \* \*

# نهايسة الكتسساب

تُمَّ الكتاب بإذن الله تعالى الملك الوهاب وهو المسمى بكتاب «المبادى والغايات في معانى الحروف والآيات» تصنيف الشيخ العارف بالله تعالى سيدى محيى الدين بن العربى الحاتمى الطائى نفعنا الله به وبعلومه في الدارين، وكان فراغه في يوم الجمعة المبارك الموافق ٢٣ خلت من شهر رمضان سنة ٣٠٣هـ على يد كاتبه الفقير إلى الله تعالى حسنين شمس غفر له آمين.

# 

تحقیق رحیر الفرق اح هذا كتسباب
العقد المنظوم فيما تحويه الحروف
من الخواص والعلوم
لحضرة الشيخ الأعظم
والإمام الأفخم
محيى الدين بن عربي (١)
رضى الله عنه
آمين

(١) هذا هو غلاف النسخة المخطوطة.

# بسبالتدالر حمرالرحيم

# وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

الحمد لله الملهم أسراره، والمطلع شموس علمه اللدني في قلوب أمنائه وأقماره، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أعز جنده وأنصاره.

أمًّا بعد.

وإنى أنظر في هذا «العقد المنظوم ببعض ما تحويه الحروف من الخواص والعلوم»(١)

(۱) ذكر الدكتور عثمان يحيى عنوانين آخرين بالإضافة إلى هذا العنوان تحت رقم (٦١٢) في ترتيب كتابه وذكر أن له مخطوطات أخرى لكنه لم يذكر مخطوطة دار الكتب وأكد على صحة نسبة الكتاب لابن عربي وأنه في علم الحروف.

وقد ألف ابن عربى الكتاب ببيت المقدس في عام (٦٦هـ) كما في مخطوطة ولى الدين ٥١/ ١٤٢ب ثم ذكر في رقم آخر عنوانًا جديدًا تحت اسم (العقد المنظوم والسر المختوم) لكنه لم يتكلم عنه شيئًا سوى إشارة في كتاب فقط.

انظر: الدكتور/ عثمان يحيى: مؤلفات ابسن عربى ص ٤١٥، طبعة سلسلة التراث، الهيئة المصرية العامة للكتاب.

#### فصحصل

اعلم أن الله، عز وجل، قادر على إخراج كل ممكن من العدم إلى الوجود، ورد إلى ما أخرجه منه إلى أن يشاء، فإن الممكن بما هو ممكن ليس فى حقيقة الامتناع من نفوذ الاقتدار فيه وتعلق القدرة به، وكذلك القدرة لا تتعلق إلاَّ به، ولا ينفذ الاقتدار إلاً فيه بخلاف المُحال، فإن المُحال محال لنفسه.

والأمر إذا استوجب ما استوجب لنفسه فمن المُحال تبدله عمّا وجب له، ولو كان غير هذا لبطلت الحقائق كلها قديمها وحديثها، غير أن هذا الممكن جهّله قوم، وعرَّفَه قوم.

\* فمن عرفه على الحقيقة فهو العارف الكامل.

\* ومن جهله فهو الجاهل المحجوب باستمرار العوائد، المقهور تحت سلطانها، مع أن هذا المحجوب مقرُّ بالحركة القهرية وقوتها، والحركة الطبيعية فإنه لا ينكر على إنكارها لكونه يراها مع الأنفاس، ثم ينفيها عن الله تعالى، وأنه غير قادر ولا فاعل مسك الحديد، أو دواء عارض يبطل خاصية المغناطيس، كالثوم إذا طليته به، وغيره.

فيجعل الثوم أقدر من الله تعالى، أو ما سك الحديد أقدر من الله تعالى، وهذا لا خفاء بجهله وأمثاله هذا مما يطوله فينكره.

### فصححل

واعلم أن الأشياء لمَّا خلقها الله تعالى اقتضت بالوجود خواص عجيبة منها ما يُعلم، ومنها ما لا يُعلم.

- ـ كالزمرد في إزالة عيون الأفاعي من الإعجاز
- ـ وكالرازيانج، الذي يفتح عيون الحياة من النبات.
- \_ كا الصل<sup>(۱)</sup>، الذى اجتمع عينه مع عين الإنسان، بالنظر على خط مستقيم بموت الإنسان، وإذا سمع هو صوت البومة مات، وهذا من صنف الحيوان.

وهكذا خواص الروحانيات النورانيات والناريات، وما من حكم من هذه الأحكام

<sup>(</sup>١) هكذا بالأصل وأظنها (كا الأصل) (المحقق).

لمثله ويجوز خلافه، ولكن العادة أجراها الله تعالى واللذى لا يجوز أن يرجع الحرارة برودة، ولا ترجع البرودة، ولكن يرجع الحار باردًا بزوال الحرارة منه، وخلق البرودة فيه.

ويرجع البارد حاراً وفاتراً، وكذلك الرطب يرجع يابسًا، واليابس يرجع رطبًا والخواص التي لا يمكن إزالتها منها خواص الحقائق الإلهية والأسماء الربَّانية، فإنها اقتىضتها لأنفسها، وتوجهت على إيجاد العالم بخصائصها وهي الدقائق الإلهية التي نالها العارفون بالله، وحُبُوا بمعرفتها، وعنها ظهرت خواص العالم.

فما من شيء في الوجود من حيوان، ونبات، ومعدن، وجماد، وعدد، ومعدود، ومركّب، وبسيط، وفلك، وملك إلاَّ وله خاصية، إذا عرفت تلك الخاصية، وبماذا تختص من التكوينات ووجهت ذلك عليه انفعل عنه ذلك الكون المخصوص به، لكن بإذن الله تعالى.

وقد يخرق الله العادة، ولا ينفعل بحكمة يسراها سبحانه وتعالى \_ فإن خواص الأشياء، إنما يرجع إلى علم الطبيعة، ولكنها تسمى الطبيعة المجهولة، لكون الإدراك قاصر عنها، بخلاف خاصية الأدوية المستفادة القابضة للأمزحة القابلة لها، فإن ذلك يصرف بسبب تلك الخاصية.

والخواص إن كثُرت فإنها ترجع إلى أمرين:

- الأمر الواحد من الأشياء: ما يفعله بخاصية على ما هو عليه من غير أن يُضاف إلى غيره، أو يفسد عن صورته التي هو عليها

- والأمر الآخر ما يفعل بفساد صورته، أو إضافة غيره إليه.

ـ ومنها: ما يفعل ظاهرًا ببقاء عينه.

ـ ومنها: ما يفعل حتى يقتلع من غير فساد عينه.

### فصلل

ثم اعلم أن الحروف لها خواص كما لسائس الموجودات، وخواصها على نوعين: تفعل بالانفراد، وبالتركيب.

رکیے یہ ریس

کیب الاشال کا ۱۱۱۱، کد د د د.

ـ وتركيب المختلفات كا ب ر د.

وهكذا جميعها

فأول ما ينبغى أن تعرف: ما الحرف؟ وكم إضافتها وأشخاصها؟

فأمًّا الحروف: فهو لفظ مشترك ينطلق على اللفظ، وهو قطع الهواء الخارج من المعتنفس المعتردد في بعض طريق ذلك الهواء من المعدر إلى الشفتين، وهي هذه الحروف الطبيعية الحقيقية الأصلية، التي أغفلها المتكلمون على أسرار الحروف واشتغلوا بالمطبيعة العارضة، فمنها البعيد معناها التي لا ترتبط فائدتها ارتباطًا يعتمد عليه، وهي ثمان وعشرون، وهذه صورتها على حسب ما تقتضيه أماكنها وطبائعها وهي:

هـ ـ ع ـ ح ـ غ ـ خ ـ ق ـ ك ـ ض ـ ج ـ ش ـ ى ـ ل ـ ر ـ ن ـ د ـ ت ـ ص ـ ر ـ س ـ ط ـ د ـ ث ـ ف ـ ب ـ م ـ و<sup>(۱)</sup>

وليست الألف، وحرف اللين من الحروف، وقد يزيد على هذه حروف عُدل بها عن مخارجها بالعادة السواء، كالحرف بين الرَّاء والغين، وبين الجيم والشين، وبين الباء والفاء، وشب ذلك، فإن طبيعة مثل هذه الحروف يرجع إلى طبيع ما هي بينهما، فتكون ممزوجة، بخلاف الحروف الصحيحة الجارية على أصل الوضيع الأحسن، والشكل الأثم، وهذا الصنف من الحروف، أعنى اللفظي موجود في كل متلفظ لا يجوز التبديل فيه ولا التحكم.

وتسمى هذه الحروف حروف الوسط، لأنها بين الحروف الفكرية والرقمية.

- فأمًّا الحروف الفكرية: فهو تصرف النّفس لتقطيع هذا الهواء في هذه المخارج، وهذا الصنف أيضًا من الحروف لا يتبدّل ولنسم هذه الحروف الفكرية الحروف العُلوية، لانها روحانية صفة النفس، وهي علوية.

- وأمَّـا الصنف الآخـر: من الحـروف وهي الحروف الرَّقمـيَّة وهي المكـتوبة، وتسميها السفلية

<sup>(</sup>١) ذكر ابن عربي ترتيب الحروف هنا حسب خروجها صوتيا من الحلق إلى أن يصل إلى الشفتين.

وثُمُّ دلالة رابعة ليست بحروف، ولكنها أصوات، وهي على قسمين:

\_ أصوات تدرك.

ـ وأصوات لا تدرك، لكن تعقل وهي الإشارات.

وهي مثل الرقم موقوفة على الاصطلاح

وقد يكون بالأعداد، مثال ذلك:

إذا أردت أن تقول لإنسان: أحبك، فتقول له.

واحد، ثمانية، اثنان، عشرون<sup>(۱)</sup>، هذا في الأعداد، والإشارة بالصوت على تقسيمه المذكور، في هذه الكلمة بعينها أن تضرب له بأصبعك ضربة واحدة، بحيث يراك ويسمعك، وتقول له: امسك، ثم تضرب بأصبعك له ثمان نقرات ثم تقول له. امسك، ثم تضرب له نقرتين.

وتقول له، أو تشير إليه، إن أردت ألاً يعرِف أحد من الحاضرين هل تعلمه شيئًا أم

ثم تضرب له عشرين نقرة، فإنه يفهم عنك أنك قلت له: أحبك. ولهذا أيضًا مدخل في الخواص، فلهذا ذكرناه، فافهم.

## فصـــــل

فأمًّا الحروف الرقمية الخطية فكثيرة الاختلاف في الصور، لا تنحصر ولا تنضبط، ولكن أريد أن أحصرها لك في أمر قريب سهل المأخذ، إن شاء الله، ولا ترسم في هذه الأوراق من الحروف سوى هذه الحروف العربية على اختلافها بين أهل الشرق والغرب.

فأمًّا المأخذ في طبائع الحروف المرقومة مهما وقعت لك، أو أردت أن تعمل بها شيئًا، وأنت لا تعرف طبائعها العرضية الستى هي مدرك أكثر الناس، فانظر في ذلك

<sup>(</sup>۱) فمن المعروف أنه استخدم هنا قاعدة تحويل الحروف إلى أرقام بطريقة أهل المشرق. فالألف = ۱ والحاء = ۸. والباء = ۲ والكاف = ۲ وقد ذكرنا هذه القاعدة في معظم تحقيقاتنا لرسائل ابن عربي، فقد ذك موة (منزل ي بد لأوا سلسلة رسائل ابن عربي طبعة مرد الانتشار العرب محقق)

العلم لمن يسب من الطوائف، وانظر في أي إقليم أو جهة منشأهم، واحكم على ذلك العلم بطبيعة ذلك الموضع، وصرفه على ذلك ليجدى.

وإن كان من الأقلام التى يعرف واضعها بالشخص، فاحكم على القلم بمزاج واضعه وطالعه، وإن جهلت الشخص والمكان وأردت أن تفعل به، فانظر فى طبائع المداد والقلم الذى يكتبه به خاصة، فإن انفعل بحسب طبيعة ما يكتب به، وبهذا الذى ذكرناه تفعل بالأقلام المجهولة.

فاعلم ما رسمته فمن ( \_ )(١) تجد من ينبهك على مثل هذا الاستخراج.

## فصــــل

اعلم أن ترتيب حروف المعجم الرقمية الشرقية والغربية.

الغربية على قسمين: ترتيب مفرد، وترتيب مزدوج.

ـ فالـمفرد الشـرقى: أ ب ج د هـ و ز ح ط ى ك ل م ن س ع ف ص ق ر ش ت ث خ ذ ض ظ غ.

- وأمّا ترتيب المفرد الغربي: فهكذا:

أ ب ج د هـ و ز ح ط ى ك ل م ن ص ع ف ض ق ر س ت ث خ ذ ط غ ش.

ـ وأمّا المزدوج الشرقى فترتيبه: أب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و لا ى.

ـ وأماً المرزدوج الغربى فترتيبه: أب ت ث ج ح خ د ذر زط ظك ل م ن ص ض ع غ ف ق س ش و لاى.

فلنرسمها بطبائعها على المذهبين والترتيبين.

## فصححل

## في طبيعة الحروف المفردة الشرقية والغربية:

ـ الحروف الحارة: أ د ط م ق ش ذ.

ـ الحروف الباردة: ب و ى ن ض ق ظ.

ـ الحروف اليابسة: ج ز ك ص ق ث غ.

الحروف الرطبة: رج ب ع رغ س.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل في التصوير ولعلها: (فمن ثَمَّ).

#### فصبـــل

# في طبيعة الحروف المزدوجة الشرقية والغربية:

- ـ الحروف الحارة أح ذش ظ ق ز
- ـ الحروف الباردة ب ح ر ص ع ك هـ.
  - ـ الحروف اليابسة ت خ ز ض غ ل م
- ـ الحروف الرطبة ب د س ط ف م ى ن.

## فصــــــل

# في طبيعة الحروف المفردة(١) الغربية العربية:

- ـ الحروف الحارة. أح ر ص غ ش
- ـ الحروف الباردة. ب ح ز ك ص ف.
- ـ الحروف اليابسة ن خ ذ ل ض ق و
- ـ الحروف الرطبة ت دطمع س ى.

## فص\_\_\_ل

## في طبيعة الحروف المزدوجة الغربية العربية:

- ـ الحروف الحارة: أج ذظ نغ ش.
- ـ الحروف الباردة: ب ح ر ك ص ف هـ.
  - ـ الحروف اليابسة: ت خ ز ل ض ق و.
  - ـ الحروف الرطبة: ث د ط م ع س ى.
- ولم يذكر لام الألف لأنه من الحروف المركبة فلتذكر هناك.

وإنما جعل هنا من أجل الصورة، وإنما وضعه من وضعه لسرَّ أذكره فإنه رأس الجوزه، وفيه لا

فرأسه حار رطب وردفاه بارد يابس.

<sup>(</sup>۱) في نسب حق ما أثبتناه سيرًا على طبيعة تقدير عمول رينسي الدن (المحس

# فصـــل فـــــى

ولمًا كانت الحروف ثمانية وعشرين مثل المنازل صارت طبائعها طبائع للمنازل، ولتوجد بالمنازل على هذه المراتب التي رسمناها، وكذلك يعطى في كل مرتبة فيها حرفين، وثلاثًا، حرف لكل برج فتصير الحروف كطبيعة البروج، وتكون منها حروف خالصة، وحروف ممتزجة، ويكون فعلها بحسب طبعها، وأقوى أفعالها أن يرسم كل حرف من الكلام المطلوب المركب لأمر في الوقت الذي يكون القمر في المنزلة التي تقابل ذلك الحرف، فاعلم، ذلك ما سنذكره.

#### فصـــل

وإنما كان العمل بالحروف المفردة دون المزدوجة عند العلماء لـمراعاة الأصل، فإن الكلام منه نشرٌ، ومنه مربوط منظوم القوافي بالأوزان إن كان شعرًا، وبغير الأوزان إن كان بلاغة وخطابة.

ولمًا كان النثر هو الدائرة المحيطة بالعام، والنظم دائرة صغرى فى جوفه، متولدة منه، ومنفعلة كان العمل بالأصل أقوى، فهو فاعل غير منفعل بجنسه أقوى فى التأثيرات المطلوبة من الذى هو منفعل عن جنسه، فلا تقوى قوة الفاعل فكان الازدواج ينظم المنظم فلهذا عملوا بالحروف المفردة دون المزدوجة، فافهم سر ما ذكرناه.

#### فصلل

نريد أن نقسم هنا مرتبة ما من مراتب الحروف المذكورة على البروج ـ المنازل ـ ليتبين للطالب كيفية تقسيمها، ويفعل فيما بقى من المسراتب على ذلك الأسلوب بالحروف المفردة: أب ثلث جيم.

حُمَل جوزاء ٹور نطح بطين ثلث ثريا ثلثا هقعة وضع ذراع ثلثا ثريا دبران ثلثا صفعه ثلثا د د ثلثا هـ ثلث ہے و ن أ ب ثلث د أسد سر طان سنىلة ثلثا صرفه ء وأسماك نثره طرف ثلث جبهة ثلث جبهة زبدة ثلثا صرفه ثلثا ي ك ثلثا ل ثلث ل م ن ح ط ثلث ی ميزان قوس عقرب ثلث الشولة النعايم البلدة ثلثا الإكليل القلب ثلث عقرب زبان ثلث الإكليل ثلث ق ر ش الشركة د ع ثلث ف ها هـ ثلثا ق دلو جدی حوت ثلثا سعود أخبيه دابح بلع ثلث سعود ثلث مقدم مؤخر رستان ثلث ض ظع ر ثلثا مقدم ت ث ثلث خ ثلثا خ ذ ثلثا ص و لا

هذه الحروف، وإن بلغ عددها ما ذكرناه فاعلم أنها طبيعة العدد على طبيعة الفلك.

والعدد، وإن كثر فأسماؤه اثنتا عشرة لفظة، وهي:

واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، ماثة ألف.

أ ب ج د هـ و ز ح ط ى مائة الألف: فعله فعل القمر

- ـ والاثنين: وهو «الباء» فعله فعل الشمس.
- ـ والثلاثة: وهو «الجيم» فعله فعل المريخ.
  - ـ والأربعة: وهو « د » فعله فعل عطارد.
- \_ والخمسة: وهو «هـ» فعلها فعل المشترى.
  - ـ والستة: وهو «الواو» وفعله فعل الزهرة.
  - ـ والسبعة: وهو « ز » وفعله فعل زحل.
- \_ والثمانية: وهو "ح" وفعله فعل القمر تارة وعطارد تارة على حسب ما تعطى المسألة المطلوبة والمزاج والقصد الطالب.
  - ـ والتسعة: وهو «ط» وفعله فعل المريخ.
- \_ والعشرة: وهو «ى» وفعله فعل القمر تارة، وفعل المشترى تارة على حسب ما ذكرناه في الثمانية.
  - ـ والمائة: وهو اللفظ الحادي عشر وهو يا يفعل فعل القمر والمشتري.
    - ـ والألف: وهو اللفظ الثاني عشر، وهو يفعل فعل القمر والمشترى.
      - وعلى هذا الحد تأخذ الأعداد بالغًا ما بلغ

العدد منه صحيح ومنه مكسور

ـ فالمكسور منه يفعل فعل القمر، فإذا أجبر وصار واحدًا فعل فعل الشمس، إن كان وجد، وإن أضيف إلى غيره وأُلْحق فيما يجتمع منه من العدد يفعل بحسب خاصية ذلك.

وكل عدد مركب فإنك تحله إلى بسائط الذى قام منه وانتشأ، ولو حلّلته من تركيب إلى تركيب إلى تركيب الله نقيم وحلّه حتى يبلغ إلى البسائط كما يفعل أهل المنطق فى حمل المقدّمات، شيئًا بعد شيء، إلى المفردات الحسية والأولية.

وسأبدى من ذلك، وكيفية طرفا فى تعليم العمل بهذه الحروف، إن شاء الله، من غير تعيين مسألة بعينها \_ كما فعل غيرى \_ وإنما أسوقها مجملة موصلة، بفعلها فى أى أمرٍ شئت، وركّب منها ما شئت.

#### فصل

ولمًا ذكرنا أن الحروف اللفظية إذا رتبت في الخط على رتبتها في اللفظ كانت أوفق من كل ترتيب، لأنها ترتيب على على طبائعها الحقيقية، فإن طبيعتها هي طبيعة مخارجها ليس إلاً

فمن أراد أن يعرف طبائعها فلينظر حروف الحلق<sup>(١)</sup> وليحكم عليها بطبيعة الصدر وحروف الحلق على ترتيبها في الحلق.

وكذلك حروف اللـسان، والحنك بالإطباق والصفـير وإن الصفير والتـفشى يعطى حرارة زائدة للحرف على غيره فيكون فعله في الحرارة أقوى.

وكذلك حروف الأضراس والشفتين والحروف الناكبة وهو الحرف بين الحرفين، كالحرف بين الجيم والشين.

فإن ثلثت حكمت عليها بحكمها، وإن شئت سألت بماذا يخطونه شئا حكمت علي بالشيل

ولمًّا تكلمنا في الأقلام أردنا نبين طبائع الأقلام والجهات المفرد والمشترك.

فإذا وقع لك قلم تريد العمل به فانظر في أى إقليم وُضِع فاحكم عليه بروجانية ذلك الإقليم، وطبيعة كوكبه.

وهي سبعة أقاليم الأقلام:

- الأول: لزُحل - الثاني: للمشترى.

- الثالث: للمريخ - الرابع: للشمس.

\_ الخامس: للزهرة. \_\_ السادس: لعطارد.

- السابع: للقمر

فاحكم على القمر بطبائع هذه الدرارى، وإن نسب ذلك القلم إلى الجهات، كالجنوب، والشمال، والغرب، والشرق، أو ما بين كل واحد منهما، فانسبه إلى طبيعة تلك الجهة واحكم عليه به، فإن أبيت فامش بذلك القلم على طبيعة المداد، الذى رسمته به، وانظر ما ينظر لتلك الطبيعة من البروج والكواكب السيارة.

وإذا قد ذكرنا هذا فلا بد أن نذكر طبائع ما ذكرناه.

وأمًّا الدرارى فإن زحل بارد يابس، وكذلك ذنب الجوز، وهو في موضعين من لام الألف على لعلمه وهو على أصناف، وأنا أرسمه لك.

فمنها: رأس رأس مالك نوابه من أعلى التسطير مر بين ذنب لا ذنب ذنب رأس

ومنها: رأس رأس

ومنها: رأس رأس ذنب لا رأس ذنب لا ذنب

ـ وأمّا المشترى. فحار رطب، وكذلك رأس الحوزة، وهو في موضعين، من لام الألف، وقد رسمناه

- وأمَّا المريخ: فحار يابس. - وأمَّا الشمس. فكذلك حارة يابسة.

ـ وأمَّا الزهرة: فباردة رطبة . \_ وأمَّا عطارد: فممتزج

ـ وأمَّا القمر: فبارد، رطب.

ـ وأمَّا البروج: فثلاثة منها: حارة يابسة نارية وهي الحمل، والأسد، والقوس.

وثلاثة منها: باردة يابسة، ترابية، وهي الثور، والسنبلة، والجدى.

وثلاثة منها: حارة رطبة، وهي: الجوزاء، والميزان، والدلو

وثلاثة منها: باردة رطبة وهي السرطان، والعقرب، والحوت.

\_ وأمَّا الجهات:

- فالجنوب: حار يابس. - والشمال: بارد رطب.

**ـ والشرق:** حار رطب. **ـ والغرب**: بارد يابس.

وما بينهما منهما.

ولمًا ذكرنا أفعال الحروف مفردة إلى الياء، وبيّنًا ما يعطى طبع كل حرف، فلنكمل الحروف في هذا الفصل.

- \_وأمَّا الكاف: ففعلها فعل القمر تارة، والمشترى تارة، وعطارد تارة.
- ـ وأمًّا اللام: ففعلها فـعل الزهرة تارة، وفعل المشترى تـارة، وفعل المريخ تارة، وفعل القمر تارة.
  - ـ وأمًّا الميم: ففعلها فعل المشترى تارة، والقمر تارة، وعطارد تارة.
    - ـ وأمَّا النون: ففعلها فعل المشترى تارة، والقمر تارة.
- \_ وأمًّا السين: ففعلها فعل الزهرة تارة، والقمر تارة، والمشترى تارة، والمريخ تارة.
  - ـ وأمًّا العين: ففعلها فعل القمر تارة، وعطارد تارة، والمشترى تارة.
  - ـ وأمًّا الصاد: ففعلها فعل المريخ تارة، والقمر تارة، والمشترى تارة.
    - وأمَّا القاف: ففعلها فعل القمر تارة، والمشترى تارة.
- ـ وأمًّا الراء: ففعلهـا فعل عطارد تارة، والمشترى نارة، والمريخ تارة، والزهرة تارة.
  - ـ وأمَّا التاء: ففعلها فعل القمر تارة، والمشترى تارة.
  - ـ وأمَّا الثاء: ففعلها فعل القمر تارة، والمشترى تارة، وعطارد تارة.
- \_وأمًّا الخاء: فلها عيطارد تارة، والمشترى تارة، والقمر تارة، والسمريخ تارة، والزهرة تارة.
  - ـ وأمًّا الدَّال: فلها المشترى تارة، والقمر تارة، وزحل تارة.
  - \_وأمَّا الضاد المعجمة: فلها فعل عطارد تارة، والمشتري تارة، والقمر تارة.
  - وأمّا الظاء المعجمة: فلها فعل القمر تارة، والمشترى تارة، والمريخ تارة.
    - ـ وأمَّا الغين: فلها القمر تارة، والمشترى تارة.

وقد انتهت الحروف على الطريقة المفردة، وهذا الفعل في العربية وسائر المراتب، فإن شئت أخذت فينا طريقة أخرى تسمى المتوالية، وهي أيقغ

فإن هذه الطريقة تسمى الحل والعقد.

وهذه التي أبين تسمى حلاّ دون عقد، إلاَّ في موضعين في العشرة، والعشرين.

ففعله بطريقة العقد، وهي التي قدَّمناها لتفسير الأشياء أو تعقيدها وكل ما يجب أن لا تنقضي، فإنه أقطع وتفعل بهذه الطريقة الأخرى بما تريد تيسيره، فإنه تيسر

وقد عرفت البسائط، فهي بعينها ما بين العشرات، وقد علمت ما للعقد فنأخذها على ذلك النظام، إن شاء الله تعالى.

#### فصلل

#### الألفات ثلاثة:

- ألف الاستواء: وهو المدّ الموجود بعد الفتح مثل طاها
- والألف الميل للأيمن: وهو الواو المضموم ما قبلها، مثل يؤمنون.
- والألف الميل للأيسر: وهو الياء المكسور ما قبل مثل قيل، وحيل، وهذه تُسمى حروف السمد واللّين، وحروف العلّة، فلها القوة في الطبع ما ليس لغيرها فإذا ركبت منها أشكالا بوفق سعيد، فإنها ينفذ فيه نفاذًا سريعًا أو يكون في الأسماء الموضوعة للعمل كثيرة فيه أكثر من باقي الحروف.

واعلم أن أعداد حروفها عشرة مفردات فهى على عدد البسائط ومفرد واحد لأول العقود فقد كمل والاسم أو الوفق إذا كان من البسائط كان أنجح فما أشكلها أو زاد فلها قهر أقوى في الفعل وإن هذه الألفات حارة رطبة فتُعطى السُّرعة في قضاء الحوائج والسهولة

وهذه مفردات حروفها و احد \_ع ش رة \_ س ت هـ، لأنهـا الألف واحد، والياء عشرة، والواو ستّة، وقد تكررت هاء السكت فالألف من هذه الحروف وقفًا فى وقت طالع سعيد، فإنه ينفع، وإن كان من المطالب الهوائية فهو أولى.

الحروف الرطبة تعطى سهولة المطلوب، وضدها اليبوسة.

ـ والحرارة تعطى سرعة النفوذ في المطلوب من غير بطء وبضدها البرودة.

فإذا أجمعت عددًا على المطلوب فانظر أى الحروف هي أكثر، فإن الحكم في الغالب لها، فاعلم ذلك.

#### نصــــل

وإذا أردت قضاء حاجة من أحد - أيَّ أحد كان - من جميع الموجودات فاكتب جميع عدد اسمك، واسد الأمر، واسم المطلوب، وإذا اجتمع من الجملة عدد فارسمه في ساعة سعيدة، وامسكه عندك وانهض به في طلب حاجتك يقضي إن شاء الله تعالى.

#### فصــــل

وإذا استعمل في استجلاب مواصلات الأشياء الحروف التي لها الاتصال القلبي والبعدى وهي جميع الحروف ما عدا الألف، والدال، والذال المعجمة، والراء، والزاى، والواو، ولام الألف، واستعمل في المفاصلات إن هذه الحروف السبعة المذكورة فإن لنا للاتصال القلبي، فإنها أقطع في المفاصلات فليس لها اتصال بعضها مع بعض

#### <del>نصـــــــل</del>

إذا قصدت أحدًا في حاجة، فانظر في خلقه فإن كانت سهلة سمحة فاجعل في الوفق الحروف السرطبة ما استطعت والحارة فإنها تكرم البخيل، وتزيد الكريم تكرما ومبادرة إلى قيضاء الحاجة، وإذا أردت قيضاء الحاجة ببطء الأمر في ذلك البطء مصلحتك غير أنك تحب السرعة والسرور بالوعد فاستعمل الحروف الحارة واليابسة.

وإذا أردت أن تعرف ما يطرأ في حاجتك فانظر إلى الحروف التي قد حسنها كما

علمتك، فإن كانت الحرارة غالبة فالأمر سريع المقضاء، وإن كانت البرودة غالبة فبعيد أن يقضى فلتقيده أو ترسمه بالشمس، إذا كان في البروج الهوائية وإذا كان القمر في كماله أو قريبًا من كماله في البروج الهوائية والنارية وهو أوفق.

وإذا كانت الوطوبة غالبة في الحروف والحرارة، فإنه ينقضي بفرح وهنا وطيب نفس.

وإذا كانت اليبوسة غالبة في الحروف والحرارة، فإنه ينقضي بنكد.

وإن كانت معها البرودة أغلب من الحرارة فبعيد قضاء الحاجة فارسمه.

وإذا كانت الحرارة مع اليبوسة إذا كان القمر في البروج الهوائية، والـشمس في البروج المائية.

وإذا كانت البرودة واليبوسة غالبة فرسمه إذا كانت الشمس في البروج الهوائية والقمر، وإن كان القمر في الناريات فلا بأس.

# نهاية الرسالة

تمت الرسالة بحمد الله تعالى وعونه وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وسلم بتاريخ صبيحة يوم الأحد سادس شهر الله المحرم عام ٤٧٨هـ





# دارالكنب العلمية

Mohamad Ali Baydoun Publications
Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah

+961 5 804 810/11/12 ماتف، +961 5 804 813 فـــاکس، 13 9424 وست، 1107 2290 بيروست، 1107 2290 http://www.al-ilmiyah.com
info@al-ilmiyah.com
e-mail: sales@al-ilmiyah.com



DESIGNED & PRINTED BY : DAR AL-KOTOB AL-ILMIYAH